# جير الإلحام بالمرالة بناج المالية الإلمام بالمرالة بناج الماعة المتوف المرالة المالية الماعة المتوفى المتوفى

تحفيه وكراس وتعليق الآليور فواج المانيع المجار

وت م له فضياته الشيخ م الكراللتين الريس المسطوري درشيش المحاكم الشرعية والشنون الدينية ربشيش المحاكم الشرعية والشنون الدينية ربشدولة فقلسَر

# الطبعــة الأولى ١٤٠٥ هـ ــ ١٩٨٥ م

كل الحقوق محفوظة لِرَبَاهِمَ (لِمُ كَالْهُرُجِيرَ ۖ هَ وَلَالْسُووُ فَالْلَائِمَ يَلَ بدولسة قطسر

#### لرللةُ الرِّحِمَ الرِّحِيمُ

#### تقديم

# لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويعسسه :

فإن الإسلام: دين كامل ، وشرع شامل ، صالح لكل زمان ومكان ، قد نظّم حياة الناس أحسن نظام ، بالحكمة والمصلحة والعدل والإصلاح والإتقان والإحسان ؛ فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه ، وانقادوا لحكمه وتنظيمه ، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه ، لصاروا به سعداء ؛ لأنه يهدي للتي هي أقوم .

وتضمنت شريعة الإسلام قواعد الحكم في الدولة في الداخل والخارج بعلاقتها بغيرها من الدول ، وقد خصص بعض فقهاء الإسلام هذا الجانب بالبحث والدراسة ، وكانت لهم فيه مؤلفات تميزت بالأصالة المستمدة من الكتاب والسنة مباشرة .

من هذه المؤلفات كتاب : « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » للإمام بدر الدين بن جماعة الذي تتلمذ على يديه عدد غير قليل من علماء الإسلام ، كالذهبي ، وابن جابر المغربي ، وابن قيم الجوزية ، وابن كثير .

ووصفه الذهبي ـ بحق ـ في معجم شيوخه فقال : « هو قاضي القضاة شيخ الإسلام ، الخطيب المفسِّر ، له تعاليق في الفقة والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك ، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام ، مع دين وتعبد وتصون ، وأوصاف حميدة وأحكام محمودة ، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام الرضي » .

وقد رأت رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية طباعة هذا الكتاب على نفقتها وتوزيعه على طلبة العلم ومعاهده في العالم .

ونسأل الله أن ينفع به ، وأن يجعله خالصاً لوجهه . والله الموفــق .

جَرَرُ النِّنِينَ زَلِي رَالَ عِنْ

رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية

۱۹ صفر ۱۶۰۳هـ

# مُِقَامَّةُ ٱلنَّجْقِيق

- \* المؤلف: ابن جماعة
- معالم حياته .
- آثاره العلمية.
- ثناء الأئمة عليه.
- \* الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
- نسبة الكتاب للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه .
- أهمية الكتاب ومنهجه والمصادر التي استقى منها مادته العلمة .
- مقارنة بين كتاب تحرير الأحكام لابن جماعة ، والسياسة الشرعية لابن تيمية .

#### \* نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق

- تعدد نسخ الكتاب والاعتماد على أربع نسخ .
- دواعى اعتبار نسخة المدينة نسخة الأساس ووصفها .
  - نهج التحقيق.
    - كلمة شكر.



# أولاً: المؤلف السن جَمَاعة

يطلق لقب ابن جَمَاعة على أسرة أصلها من حماة ، اشتغل معظم أفرادها بالحديث والتدريس ، وتقلدوا مناصب جليلة في ديار الإسلام ، وعلى رأسهم بدر الدين بن جَمَاعة \*

#### معالم حياته:

\* هو محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جَمَاعة بن على بن جَمَاعة بن حازم بن صخر ، ويكنى أبا عبد الله ، ويلقب : بشيخ الإسلام وقاضي القضاة بمصر والشام ، ومشهور ببدر الدين بن جَمَاعة .

<sup>\*</sup> انظر في مصادر ترجمته: برنامج ابن جابر الوادي آشي ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٩٢ ، وطبقات ابن السبكي ٩ : ١٣٩ ـ ١٤٦ ، طبقات الأسنوي ١ : ٣٨٦ ، طبقات ابن قاضي شهبة ٢ : ١٣٦٩ ، الأنس الجليل ٢ : ١٣٦ ، البداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ ، تاريخ ابن الوردي ٢ : ٤٢٨ ، الأرر الكامنة ٣ : ٣٦٧ ، شذرات ٢ : ٤٢٨ ، وحسن المحاضرة ١ : ٤٧٠ ، الدرر الكامنة ٣ : ٣٦٧ ، شذرات الذهب ٦ : ١٠٥ ، طبقات المفسرين للداودي ٢ : ٤٨ ، قضاة دمشق ٨٠ ـ ٢٨ ، فوات الوفيات ٣ : ٢٩٧ ، مرآة الجنان ـ ٤ : ٢٨٧ ، النجوم الزاهرة ٩ : ٢٩٨ ، نكت الهميان ١٠٥ ، الوافي بالوفيات ٢ : ١٨ ـ ٢٠ ، السلوك للمقريزي ٣ : ٧٧٥ ، ٧٧١ ، ٧٧٧ ، ٧٧١ ، ٧٧٨ ، ٨٦٨ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، ٢٠٨ .

- \* ولد بحماة سنة ٦٣٩هـ، وبعض المؤرخين يفصِّل في تاريخ مولده، فيحدده بالرابع من ربيع الثاني من السنة المذكورة، والبعض يذكر اليوم فيسميه ليلة السبت().
- \* كان أبوه من علماء الحديث المشهود لهم بالورع والصلاح " ، وغرس في ولده (محمد) حب الشريعة والتفقه فيها والزهد في الدنيا ومتاعها ، وقد سمع « بدر الدين » الحديث على والده وروى عنه ، كما سمع من ابن عزون " في الشام وسمع من ابن القسطلائي " ومن أصحاب البوصيري في مصر .
- \* درس الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان في دمشق على شيخ العربية فيها محمد بن عبد الله مالك() ، كما أخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضى

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ۱۶ : ۱۹۳ ، ذيل تذكرة الحفاظ ۱۰۷ ، شذرات الذهب ۲ : ۱۰۵ ، الداودي في طبقات المفسرين ۲ : ۶۸ .

 <sup>(</sup>۲) ودع أهله وقال : اذهب إلى القدس لأموت به ، فكان كها قال ، وتوفي سنة خمس وسبعين
 وستمائة . المنهل الصافي ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) هوشيخ شيوخ حماة في الحديث ، وتلقى عليه البدر بن جماعة سنة خمسين . وابن عزون : هو زين الدين أبو الطاهر اسماعيل بن عبد القوي بن عزون ، وكان صالحا خيرا ، توفي في المحرم سنة سبع وستين وستمائة . شذرات الذهب ٥ : ٣٢٤

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن علي ، ويكنى أبا بكر ، ولد بمكة ، وجمع بين العلم والعمل ، وطُلب من مكة ليتولى مشيخة دار الحديث بالكاملية بمصر ، فتولاها ، توفي سنة ست وثمانين وستمائة . لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد ٧٦ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن السبكي ٩: ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) قال عنه الذهبي : كان إماما ذكياً فهما ، حاد الذهن ، إماما في النحو والمعاني والبيان والبيان والنظر ، جيد المشاركة في الفقة والأصول وغير ذلك ، توفي سنة ٦٨٦هـ . طبقات ابن قاضى شهبة ٢ : ٢٥٧ ، ٢٥٧ .

تقي الدين بن رزين (١) واستفاد منه ابن جماعة في الفقه عامة والتفسير خاصة .

\* واتقن بدر الدين بن جماعة التحصيل العلمي ، ونبغ في التدريس ؛ فصار المربيّ المحبوب من تلاميذه لحسن تربيته لهم من غير عنف ولا تخجيل (۱) ، وتخرج على يديه في الحديث خاصة جماعة من كبار العلماء كالذهبي (۱) ، وابن جابر المغربي (۱) ، وابن كثير ، والسبكي (۱) ، وابن قيم الجوزية (۱) ، وغيرهم كثير .

وقد درس في المدرسة القيمرية (٧) والعادلية الكبرى(٨) في دمشق ، كما درس

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن رزين ، ويكنى أبا عبد الله ، قاضي القضاة ، قال فيه الذهبي : كان حميد السيرة ، حسن الديانة ، كثير العبادة ، كبير القدر جميل الذكر ، توفي بالقاهرة في رجب سنة ثمانين وستمائة . انظر ترجمته في البداية والنهاية ۱۳ : ۲۹۸ ، طبقات ابن قاضي شهبة ٢ : ١٨٧ ـ ١٨٩ ، وشذرات الذهب ٥ : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٣: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عثمان ، ويكنى أبا عبد الله ، وتوفي سنة ٧٤٨ هـ . وانظر في تلمذته على البدر بن جماعة معجم شيوخ الذهبي . وقد نقل عنه ابن قاضي شهبة ٢ : ٣٧٠ وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ٢ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) هو ابن جابر الوادي آشي المتوفى سنة ٧٤٩هـ · انظر في تتلمذه على ابن جماعة رحلته من المغرب إلى المشرق بعنوان (برنامج ابن جابر) ٤٦ ، ٤٧ .

<sup>(°)</sup> هو عبد الوهاب بن على بن السبكي ، ويكنى أبا النصر ، مات سنة ٧٧١هـ وقد أشار في ترجمته للبدر بن جماعة أنه شيخه . طبقات الشافعية الكبرى ٩ : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ويكنى أبا عبد الله ، ومشهور بابن القيم في الوافي بالوفيات ٢٠٠ : ٢٠٠ ونقل عنه ابن عبد الله أبو زيد في كتابه : ابن قيم الجوزية ـ حياته وآثاره ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>V) السلوك للمقريزي ٣: ٧٤٥ ، ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية الكبرى ١٠ : ٧٩ ، والبداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ .

في مصر بالمدرسة الصالحية (١) بين القصرين ، والمدرسة الناصرية والمشهد الحسيني (١) . يقول ابن كثير مبيّناً مكانته وفضله: واستمر ابن جماعة مدرساً بمصر في كفاية ورياسة (١) .

\* وأسندت إليه الخطابة في المسجد الأقصى بالقدس (1) ، والجامع الأموي بدمشق (0) ، والجامع الأزهر (١) لأنه كان الخطيب المتقن لعمله الواسع الثقافة ، الوقور ، الرقيق الصوت ، الخاشع في القراءة أثناء الصلاة ، ويخطب من إنشائه ويؤديها بفصاحة (٧) ، لها وقع في القلوب وجلالة في الصدور .

<sup>(1)</sup> السلوك ٣ : ٧٧١ ، ٧٧١ ويقول المقريزي : إن ابن جماعة باشر التدريس في المدرسة الصالحية في يوم الأحد ثاني عشر من شوال سنة تسعين وستمائة ، وكان درساً حافلاً ويوماً مشهوراً..

 <sup>(</sup>۲) اسندتا اليه بعد عزله من منصب قاضي القضاة في سنة ثلاث وتسعين وستمائة . السلوك ـ
 ۳ : ۷۹۸ ، والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۱ ، ۲۸۲ ويضيف : جامع ابن طولون .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٣ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في الرابع من شوال سنة سبع وثمانين وستمائة . السلوك للمقريزي ٣ : ٧٤٠ ، الأنس الجليل ٢ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) فوات الوفيات ٣ : ٢٩٨ ، ونكت الهميان ٢٣٥ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٩ : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) السلوك ٣ : ٧٧٢ ، والبداية والنهاية ١٣ : ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ ويقول ابن كثير : « وجمع له خطب كان يخطب بها في طيب صوت فيها ، وفي قراءته في المحراب وغيره » والدرر الكامنة ٣ : ٢٨٧ .

\* تولى قضاء القدس (١) ثم كان قاضي القضاة بالديار المصرية (٢) ، ثم ولي قضاء دمشق (٦) ثم اعيد الى قضاء الديار المصرية (١) .

وسار في القضاء سيرة حسنة ، ولم يزل حاكما إلى أن كبر وضعف بدنه وثقل سمعه ، فاستقال فأقيل سنة ٧٢٧هـ ، وانقطع بمنزله يسمع عليه ويتبرك به إلى ان توفي ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ، وله أربع وتسعون سنة وشهر ، وكانت جنازته حافلة هائلة (٥)

<sup>(</sup>۱) تولى قضاء القدس سنة سبع وثمانين وقضاء دمشق سنة ۸۰ ويقول أبو اليمن الحنبلي : جمع له في شهر رمضان سنة سبع وثمانين الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف وامامته وقضاء القدس الشريف . الأنس الجليل ۲ : ۱۳۳ ، والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ٣: ٧٧١ ، ٧٧٧ يقول المقريزي : خرج البريد في اليوم التاسع من رمضان سنة معمد بن إبراهيم بن جماعة خطيب القدس ليلي القضاء عصر . . . . . فوصل إلى القاهرة في يوم الأثنين الرابع عشر منه ، وافطر عند الوزير وبالغ في خدمته وسار في موكبه يوم الخميس السابع عشر إلى القلعة ، ودخل بين القصرين وخطابة الجامع الأزهر .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في آخر سنة ثلاث وتسعين . انظر قضاة دمشق ٨٠ ، والدرر ٣ : ٢٨١ .

<sup>(\$)</sup> كان ذلك سنة اثنتين وسبع مائة بعد وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد ، وكان وصول البدر بن جماعة في مستهل ربيع الأول وأسند إليه في الرابع منه قضاء الشافعية . . وصرف منه سنة ٧٠٩هـ ثم اعيد إليه سنة ٧١٠هـ . الدرر الكامنة ٣ : ٢٨١ ، والبداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ ، فوات الوفيات ٣ : ٢٩٨ ، وكشف الغطاء ٢١٢ ، وطبقات الأسنوي ١ : ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ ، الدرر الكامنة ٣ : ٢٨٣ ، والأنس الجليل ٢ : ١٣٦.

#### آثاره العلمية

خلف ابن جماعة كتبا في التفسير وعلوم الحديث والفقه والتاريخ وغيرها من الفنون تشهد له بعلو مكانته بين علماء الإسلام .

#### مؤلفاته في التفسير

له عدة مؤلفات في علوم القرآن وهي:

#### ١ ـ الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة :

قال عنه تلميذه ابن جابر: إنه جزء فيها احتوت عليه فاتحة الكتاب " . ويبدو لنا : أنها تضمنت جديدا في التفسير ، فالإمام السبكي يثني على ما ذكره البدر بن جماعة في الجمع بين الرحمن والرحيم في البسملة ويقول : « إنه أحسن ما يقال فيه ، ولم يجده لغيره » . فابن جماعة يقول فيها « إن فَعْلان مبالغة في كثرة الشيء ، ولا يلزم منه الدوام كغضبان ، وفَعِيل لدوام الصفة كظريف ، فكأنه قيل : « العظيم الرحمة الدائمها » وقال : « وإنما قدم الرحمن على الرحيم ، لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمنين والكافرين ، وفي الآخرة دائمة لأهل الجنة ، ولذلك يقال : رحمن الدنيا ورحيم الآخرة » " .

# ٢ ـ كشف المعاني عن متشابه المثاني:

موضوعه : إعجاز القرآن في مُتشْتَبهات آياته ، فالقصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مختلفة : بان تأتي في موضوع واحد مقدماً وفي آخر مؤخراً ، وفي

<sup>(</sup>۱) برنامج ابن جابر **۱**۶ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٩: ١٤٢.

موضع بزيادة وفي موضع بدونها ، وفي موضع معرفا وفي آخر منكرا أو مفردا أو جمعا ، أو بحرف وفي آخر ، وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات .

وقد وصف السيوطي كتاب ابن جماعة هذا فقال: « إنه لطيف » ، واستند إليه في كتابه « معترك الأقران <sup>(۱)</sup> ، كما أورد ابن السبكي في طبقاته نموذجا من هذا الكتاب <sup>(۱)</sup> . وقد حقق الكتاب أخيراً <sup>(۱)</sup> .

# ٣ ـ غرر البيان لمبهمات القرآن "

موضوعه : تحديد المبهمات من الانسان والاقوام والحيوانات في القرآن الكريم ، وهو علم مرجعه النقل المحض ولا مجال فيه للرأي ، وقد استفاد منه

<sup>(</sup>١) معترك الأقران ١ : ٨٦ وتابعه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة ٢ : ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٩ : ١٤٣ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) حصل به السيد : عبد الغفار بدر الدين على رسالة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في صفر ١٤٠١هـ . النشرة الإخبارية ع ٥ ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن جابر في برنامجه ص ٤٧ وقال مجير الدين الحنبلي : ان عنوان الكتاب هو « التبيان لم لم لمبهمات القرآن » الأنس الجليل ٢ : ١٣٧ ، وقال البلوي : إن العنوان « غرر التبيان لمن لم يسم في القرآن » تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ص ١٣٥ ووصفه الداودي ٢ : ٤٩ . . . فقال : لابن جماعة كتاب نحا فيه نحو السهيلي في كتاب « التعريف والأعلام » .

والسهيلي هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي المتوفى ٥٨١هـ وكتابه المذكور « فيها أبهم في القرآن من الأسهاء » وقد استدرك عليه : محمد بن على الغرطاني المتوفى سنة ٦٣٦هـ ثم ذيل عليه تلميذه محمد بن على بن الحضر الغساني المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ٥١٧هـ بكتابه « التكميل والاتمام » . وقال حاجي خليفة : جمع بينهما شيخ الإسلام القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب سماه « التبيان » . كشف الظنون ١ : ٤٢٢ .

السيوطي واشار اليه في كتابه معترك الأقران (١) ، ويوجد من كتاب البيان نسخة كتبت في حياة مؤلفها (١) .

# ٤ ـ المقتضى في فوائد تكرار القصص

يدخل ضمن اعجاز القرآن ، وقد نقل عنه السيوطي "، واشار اليه طاش كبرى زاده (١) ، وذكره حاجي خليفة (٥) والبغدادي (١) .

# مؤلفاته في علوم الحديث

صنف ابن جماعة في علوم الحديث عدة مؤلفات منها:

# ه ـ المنهل الرويّ في مختصر علوم الحديث النبوي™ :

هو من أقيم المختصرات في علوم الحديث ، ضمنه خلاصة مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها .

<sup>(</sup>١) معترك الأقران ١ : ٨٤٤ وتابعه طاش كبرى زاده . مفتاح السعادة ٢ : ٥٥٣ ، ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) بمدرسة فاضلخان بالمشهد الروضي كتبت سنة ۷۲۰هـ ، والكتاب ألفه ابن جماعة سنة
 ۸۵هـ . ذيل كشف الظنون ۲ : ۲۲ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) معترك الأقران ١ : ٣٤٧ وقال : إن عنوانه « المقتنص في فوائد تكرير القصص » .

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ٢ : ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١٧٩٣ .

<sup>(</sup>٦) إيضاح المكنون ذيل الظنون ٤ : ٧٤٥ ، وهداية العارفين ٦ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٧) قد سمع الكتاب من البدر بن جماعة نفسه تلميذه ابن جابر . برنامجه ٢٥٩ ، واورده صاحب الأنس الجليل ٢ : ١٣٦ ، وتاج المفرق في تحلية علماء المشرق ١٣٥ ، واختصر الداودي عنوانه فقال « كتاب علوم الحديث ، طبقات المفسرين ٢ : ٤٩ .

رتبه على مقدمة وأربعة اطراف فجاء مشتملا على خمسة أمور وهي : - التعريفات ، واقسام المتن ، والسند ، واسماء الرجال ، وكيفية تحمل الحديث (١) .

وقد فرغ ابن جماعة من تأليفه سنة ٦٨٧هـ بدمشق ، وقد حقق الكتاب الدكتور محيى الدين عبد الرحمن رمضان (١) .

وكتاب البدر بن جماعة شرحه عز الدين محمد بن احمد بن جماعة المتوفى المدر (٣) ، كها استفاد من الكتاب كثيراً السيوطي في كتاب تدريب الراوي (١) .

#### ٦ ـ تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة:

ذكره ابن جابر في برنامجه (°) ، وصاحب كتاب المفرق في تحلية علماء الشرق (¹) ، ومجير الدين الحنبلي (°) .

ويبدو لنا أن الكتاب في اسناد الحديث ، ولم نقف على نسخ منه .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ٢١ : ٢٩ - ١١٦ ، ١٩٦ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١٨٨٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر تدریب الراوي ۱ : ۱۱، ۲۲، ۵۳ ، ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٥) برنامج ابن جابر ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) تاج المفرق للبلوي ١٣٤ .

<sup>· (</sup>٧) الأنس الجليل ٢ : ١٣٧ .

# ٧ ـ الفوائد الغزيرة في أحاديث بريره:

اسنده إليه أبو اليمن مجير الدين الحنبلي (١) ، وتابعه البغدادي ، واشار إلى أن هناك نسخة منه في الزيتونه (١) .

وبريرة هي بريرة بنت صفوان ، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ، كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها ، وقصتها في ذلك في الصحيحين ، وفيها عن عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن . . الحديث ، وفيه الولاء لمن اعتق . . الحديث .

<sup>(</sup>١) الأنس الجليل ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون ٤ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسهاء واللغات القسم الأول ٣٣٢ ، وأسد الغابة ٧ : ٣٩ ، والإصابة ٤ : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ثلاث سنن : أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة .

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة رضي الله عنها ، وزوج النبي ﷺ ، قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : إحدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله ﷺ : « الولاء لمن اعتق » . وحديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً . قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ « ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن اعتق » قال ، ثم قام رسول الله ﷺ فقال : « ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، من اشترط اشتراطاً ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة شرط ، شرط الله أحتى وأوثق » اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان : الحديثان ، ٩٦٠ ص ٩٦٠ .

ويقول ابن حجر العسقلاني: وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائة (١) ولخصتها في فتح الباري(١).

#### ٨ - الأربعون التساعية الإسناد :

ويتضمن أربعين حديثا تساعية الإسناد مخرجة عن ثلاثة عشر شيخاً من أهل السداد ، سمعها عليه بمنزله تلميذه ابن جابر ".

# مؤلفاته في الفقه:

من المؤلفات التي تذكر لابن جماعة في الفقه:

## ٩ ـ الطاعة في فضيلة صلاة الجماعة:

ذكره أبو اليمن الحنبلي<sup>(۱)</sup> وتابعه البغدادي<sup>(۱)</sup> ومضمونه كما يدل عليه عنوانه في صلاة الجماعة ومزاياها.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥ : ١٩٦ - ١٩٦ ويذكر في ص ١٩٤ قول النووي : صنف في استنباط الفوائد من أحاديث بريرة : ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين . ويقول ابن حجر العسقلاني : لم أقف على تصنيف ابن خزيمة ، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه : « تهذيب الأثار » ولحصت منه ما تيسر بعون الله .

<sup>(</sup>٣) برنامج ابن جابر ٢٧٣ ، الداودي : طبقات المفسرين ٢ : ٤٩

<sup>(</sup>٤) الأنس الجليل ٢ : ١٣٧

<sup>(</sup>٥) ايضاح المكنون ٤ : ٧٦

# ١٠ ـ تجنيد الأجناد في وجهات أهل الجهاد :

أشار إليه ابن جابر (۱) ، وتبعه البلوي في تحلية علماء المشرق (۱) ، توجد منه نسخة خزائنية ، بمكتبة آياصوفيا ( السليمانية) (۱) .

# ١١ ـ مستند الأجناد في آلات الجهاد :

ذكره ابن جماعة نفسه في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام مما يدل أنه سابق عليه ، كما ذكره ابن جابر (أ) وتابعه البلوي (أ) . وقد حققه الأخ الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي (أ) .

<sup>(</sup>١) برنامجه ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) تحلية علماء المشرق ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تحمل رقم ٣١٢٣ في ٨٥ ورقة . انظر مجلة اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود ، العدد العاشر ١٩٨٠ ص ٢٩٣ ويبدو لنا ان هذا الكتاب حققه الأخ أسامة النقشبندي بعنوان « مختصر في فضل الجهاد » ولا أدلّ على ذلك انه كان بناء على طلب ولي الأمر بشأن تجنيد الاجناد وتدبيرهم وجهاد ارزاقهم وتقديرها ، وهو مايتفق مع العنوان .

<sup>(</sup>٤) برنامجه ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) تحلية علماء المشرق ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) نشرة وزارة الثقافة والأعلام ، بالعراق ،١٩٨٣

# ١٢ ـ كشف الغمة في أحكام أهل الذمة:

ذكره أبو اليمن الحنبلي (١) ، وذكره الداودي بعنوان « في الكنائس وأحكامها »(١) .

# ١٣ - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام:

وهو محل التحقيق والدراسة .

## كتب في الأخلاق والتربية والوعظ

له عدة مؤلفات في الأخلاق والتربية منها :

# ١٤ ـ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم:

رتبه على خمسة أبواب وهي : ـ

الباب الأول : في فضل العلم وأهله .

الباب الثاني : في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه .

الباب الثالث : في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه .

الباب الرابع : في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأداب .

الباب الخامس : في آداب سكني المدارس وما يتعلق بها ٣)

وقد صنف البدر بن جماعة هذا الكتاب قبل المنهل الروي لأنه استند اليه فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) الأنس الجليل ٢: ١٣٧ . (٢) طبقات المفسرين ٢: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) حقق الكتاب : محمد هاشم الندوي ، وطبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند سنة ١٣٥٤هـ ثم صورته دار الكتب العلمية بيروت (دون تاريخ) .

<sup>(</sup>٤) المنهل الروى ١ : ١١٦ ، ٢ : ١٣٧ .

#### ١٥ ـ أنس المذاكرة فيها يستحسن في المذاكرة:

موضوعه : في الموعظة والأدب ، وتوجد نسخة منه بخط يد مؤلفه في سنة ٦٦٢هـ في مكتبة مغنسيا بتركيا٠٠٠.

# كـتب في فنون أخــرى :

#### ١٦ ـ حجة السلوك في مهاداة الملوك":

ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتضمن تاريخاً مختصراً للدولة الأموية والعباسية ، وقد حصل تلميذه ابن جابر على نسخة منه (٢).

#### ١٧ ـ مقدمة النحو:

وصفها ابن جابر بأنها صغيرة ، وقد انفرد بذكرها ، وأنه سمعها عليه (1).

<sup>(</sup>١) عدد أوراقه ١٩٧ ورقه ٥٢٨٠ ، انظر نوادر المخطوطات العربية في تركيا ١ : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) الأنس الجليل ٢ : ١٣٧ .

<sup>(</sup>۳) برنامجه ۲۹۶.

<sup>(</sup>٤) برنامج ابن جابر ۲۹۶ .

# ١٨ ـ رسالة في الأسطرلاب (١):

والأَسْطُرُلاب: جهاز استعمله المتقدمون في معرفة الوقت وتحديد أبعاد النجوم وحركتها<sup>(7)</sup>.

# كتب منسوبة للبدر بن جماعة :

نسبت عدة كتب للبدر بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ ، ليست له وهي :

# \* المسالك في علم المناسك:

نسبه للبدر بن جماعة حاجي خليفة (٢) وتابعه البغدادي (١) ، وذكره الداودي بعنوان « مناسك الحج » (٠) .

<sup>(</sup>۱) ذكره الصفدي في نكت الهميان ٢٣٥ ، وقال في الوافي بالوفيات ٢ : ١٩ « ان القاضي شمس الدين بن حافظ أخبره أنه كان يقرأ على ابن جماعة رسالته في « الأسطُرُلاب » فقال له يوما : إذا جئت تقرأ في هذه فاكتمه فإن اليوم جاء إليه رجل مغربي وقال له : يا مولانا قاضي القضاة : رأيت اليوم واحداً يمشي في الجامع وفي كمه آلة الزندقة . فقلت وماهي ؟ فقال : الأسطُرُلاب » .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١ : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ٦ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ٢ : ٤٩ .

وقد وقفنا على نسخة مصورة من الكتاب من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وتبين لنا أن عنوان الكتاب « هداية السالك إلى معرفة المناسك على المذاهب الأربعة » وان مؤلفه الإمام ابن جماعة فقط .

والحقيقة ان الكتاب ليس لبدر الدين بن جماعة وانما هو لولده عز الدين ابن جماعة المتوفى سنة ٧٧٦هـ .

قال ابن قاضي شهبة في طبقاته في ترجمة عز الدين بن جماعة : « وله كتاب كبير في المناسك على المذاهب الأربعة في مجلدين مشتمل على نفائس وغرائب » (١) وتابعه الشوكاني (٢) ثم الألوسي (٣).

#### \* مختصر في مناسك الحج :

نسبه الدكتور رمضان ششن للبدر بن جماعة المتوفى VTMهـ، وقال : « اختصره المؤلف من منسكه الكبير على المذاهب الأربعة » ومنه نسخة في مغنيسيا كتبت في سنة VTMهـ ، والأخرى في فاتح كتبت سنة VTMهـ والحقيقة أن الكتاب لعز الدين بن جماعة المتوفى VTMهـ ، كها اشار إلى ذلك ابن قاضى شهبة (\*) والشوكاني (\*) والألوسى (\*) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٣: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ١ : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) جلاء العينين ٢٥ وايضاً الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا ١ : ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) قال : وله المناسك الصغرى . طبقات الشافعية ٣ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) البدر الطالع ١: ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٧) جلاء العينين ٢٥.

#### \* مختصر السيرة النبوية:

أسنده بروكلمان للبدر بن جماعة وتابعه الدكتور رمضان ششن (1) والتبس الأمر على الزركلي فنسبه تارة للبدر بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ(٢) ثم عاد فنسبه إلى أبي عبد الله بن جماعة المتوفى ٨١٩هـ(٣).

والحقيقة أن كتاب مختصر السيرة ليس لهما وانما هو لعز الدين بن جماعة المتوفى ٧٦٧هـ.

يقول ابن قاضي شهبة في ترجمة عز الدين بن جماعة وله « السيرة الكبرى والسيرة الصغرى » (١) .

# \* الضياء الكامل في شرح الشامل:

نسب الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان هذا الكتاب إلى البدر بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ(٠) .

والحقيقة أن الكتاب لبرهان الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الويني الحموى المتوفى ٨٥٨هـ .

والشامل كتاب في الجبر والمقابلة (٢) .

<sup>(</sup>١) نوادر المخطوطات العربية ١ : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٦: ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأعلام ٦ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية ٣: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) المنهل الروى بمجلة المخطوطات العربية المجلد ٢١ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ١٠٢٤ ، إيضاح المكنون ٤ : ٧٦ .

#### \* ثناء الأئمة عليه:

كان البدر بن جماعة محل تقدير من علماء الإسلام عامة ومن المعاصرين له خاصة لما لمسوه من أخلاقه الحميدة وأحكامه السديدة ومصنفاته النافعة .

ويصف لنا الذهبي (المتوفى ٨٤٨هـ) سمات شيخه ابن جماعة فيقول: «كان مليح الهيئة أبيض مسمنا مستدير اللحية نقي الشيبة جميل البزّة (أي الثياب) رقيق الصوت وقوراً (١٠)». وقال أيضاً فيه: «صنف التصانيف وكان من خيار القضاة . . (١٠) ، وكان قوي المشاركة في الحديث عارفا بالفقه وأصوله ذكيا فطنا مناظرا متفننا ورعا صيّنا تام الشكل وافر العقل حسن الهدي متين الديانة ذا تعبد وأوراد »(١٠) .

وحدد لنا البدر النابلسي أخلاقه وعاداته فقال: « كان متقشفا مقتصدا في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه حسن التربية . . . ومن ورعه أنه لما ولي الكاملية رأى في كتاب الوقف في شرط الطلبة المبيت ؛ فجمع ما كان أخذه وهو طالب واعاده للوقف لانه كان لا يبيت .

ولما عزل واستقر جلال الدين القزويني مكانه ، ركب من منزله من مصر وجاء إلى الصالحية حتى سلم عليه ، فعد ذلك من تواضعه (أ) » .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام ٢ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نكت الهميان ٧٣٥ ، ومرآة الجنان ٤ : ٧٨٧ والدرر الكامنة ٣ : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٣: ٢٨٢.

قال ابن جابر الوادي آشي (المتوفى ٧٤٩هـ) عن البدر بن جماعة: «هو الشيخ الأجل الفقيه، المفتي، والخطيب، قاضي قضاة الديار المصرية، وشيخ الشيوخ ومحدّثها وعالمها . . . ماعلم عليه في جميع ولايته إلا الخير مع أنها نحو خسين عاماً (١) . .

وقال السبكي (المتوفى ٧٧١هـ) عن ابن جماعة: «شيخنا قاضي القضاة.. حاكم الإقليمين مصر وشاما، وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى، متحلّ بالعفاف متخلّ إلا عن مقدار الكفاف، محدث فقيه، ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه (٢)».

وقال ابن كثير (المتوفى ٧٧٤هـ) « ابن جماعة : العالم شيخ الإسلام . . . سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة وتقدم وساد أقرانه . . . مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وكف الأذى ، وله التصانيف الفائقة النافعة . . . » (٣) .

وقال عنه أبو اليمن مجير الدين الحنبلي المتوفى ( ١٩ ٩هـ): « قاضي القضاة وشيخ الإسلام ، كان حسن السيرة ، له الجلالة والخلق الرضي ، وله النظم والنثر والخطب والتصانيف(٤)».

<sup>(</sup>۱) برنامج ابن جابر ٤٦ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٩ : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الأنس الجليل ٢ : ١٣٦ ، ١٣٧ .

وقال عنه ابن تغري بردي : «كان إماما عالما مصنفا . . . . أفتى قديما (أي في سن مبكرة) وعرضت فتواه على الشيخ محيي الدين النووي (المتوفى و ١٨٦هـ) فاستحسن ما أجاب ) (١) .

وقال فيه الداودي: « تفرد في وقته ، وكان يشارك في معرفة علم الحديث والفقة والأصول والتفسير مشاركة جيدة . . . وقصد بالفتوى من الأقطار ، وتفرد بها وبرواية اشياء ، وكان رئيساً متودداً ، لين الأخلاق ، عفيفا عن الأموال ، زاهداً فيها في أيدي الناس »(٢) .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٩ : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>Y) طبقات المفسرين Y : ٤٨ ، ٤٩ .

# ثانياً: الكتاب

# \* نسبة تحرير الأحكام للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه :

لم تشر معظم المصادر القديمة إلى عنوان الكتاب كاملا ؛ وانما اكتفت بالقول بأن للبدر بن جماعة كتبا في « الأحكام » كالصفدي() وابن شاكر() واليافعي() .

والأحكام تشمل هذا الكتاب وغيره من مصنفاته الأخرى في الفقه الإسلامي . واشار أبو اليمن الحنبلي إلى عنوان الكتاب بلفظ «تحرير الأحكام في تدبير جيش الاسلام »(1) وتابعه البغدادي (0) وكحالة(1) .

وقد أشار الزركلي إلى الكتاب بعنوان «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ونسبه للبدر بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ(١٠) كما نسبه لأبي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) نكت الهميان ٢٣٥ ، الوافي بالوافيات ٢ : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) فوات الوافيات ٣ : ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان ٤ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الأنس الجليل ٢ : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين ذيل لكشف الظنون ٦ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين ٨ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧) الأعلام ٦: ١٨٨.

جماعة المتوفى سنة ٨١٩هـ(١) ولعله تابع في ذكر الأخير منها حاجي خليفة(١) وبروكلمان(٣) .

وقد ورد اسم الكتاب في اكثر نسخ التحقيق بعنوان «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ونظمئن إلى هذا العنوان لأن الكتاب كما تضمن الأحكام المتعلقة بتدبير الجيش والجهاد تضمن أحكاماً أخرى خاصة بالخلافة والوزارة والقضاء وغيرها من المناصب الكبرى ، الأمر الذي تكون معه التسمية « بأهل الإسلام » أوفق .

ونطمئن إلى أن هذا الكتاب للبدر بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ، فقد أشار في طياته إلى مصنف آخر له ، يتفق الجميع على نسبته إليه ، وهو كتاب « مستند الأجناد في آلات الجهاد »(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعلام ٦: ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١ : ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية لجماعة من المستشرقين ١ : ١٢١ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سلم نسخة منه لتلميذه ابن جابر الوادي آشي . برنامجه ١٩٤ ، ٤٧ وورد ذكر الكتاب في الأنس الجليل ٢ : ١٣٧ ، وتاج المفرق في تحلية علماء المشرق ١٣٥ ، ايضاح المكنون ٤ : ٤٧٨ ، وهدية العارفين ٦ : ١٤٨ .

#### \* أهمية الكتاب ومنهجه ومصادره:

تعد مباحث الحكم: الخلافة والوزارة والقضاء وتدبير الجيوش والرعية، من أهم المباحث التي تستأثر باهتمام الشريعة الإسلامية ؛ لأنها المفتاح لتنفيذ أكثر الأحكام التي شرعها الله لعباده (١٠).

وكتاب «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » تضمن هذه المباحث واعتمد في استخلاص الأحكام الشرعية الخاصة بها على الكتاب والسنة ، فبان أن للإسلام في السياسة الشرعية خطة عامة تستقي قواعده منها ؛ فالكتاب عثل أصالة الفقه السياسي الإسلامي وبعده عن التبعية للثقافة اليونانية أو الفارسية (١).

وقد استفاد البدر بن جماعة من الكتب السابقة عليه في هذا المجال ، كالأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ، وغياث الأمم لإمام الحرمين « الجويني » ، وسراج الملوك للطرطوشي ، وان اختلف ترتيب الكتاب فضلًا عن أسلوبه عن كل من سبقه في هذا الفن .

كما استفاد البدر بن جماعة من كتب الفقه العام كالمغني لابن قدامة ، والروضة للنووي ، والإفصاح لابن هبيرة فيما عرضه من المسائل الفقهية بالمقارنة بين المذاهب الأربعة .

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ٤٤.

وينكشف للباحث أن الإمام البدر بن جماعة : صاحب رأي مستمسك بالسنة دواما(۱) ، ويكشف أخطاء الواقع الذي يعاصره ويدعو إلى تصحيحه(۱)

# \* مقارنة بين تحرير الأحكام والسياسة الشرعية :

وجه المقابلة بين كتاب «تحرير الأحكام » لابن جماعة « والسياسة الشرعية » لابن تيمية ( المتوفى ٧٢٨هـ) انهما ظهرا في القرن الثامن الهجري من عالمين جليلين كان لهما كبير الأثر في توجيه المجتمع والحياة العامة " .

<sup>(</sup>۱) يرى البدر بن جماعة أن من حق ولي الأمر: الاحترام والاكرام ، ويبين ان أئمة الإسلام كانوا يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم ، وعدم الطمع فيها لديهم ، ثم ينتقد ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم وبين أن ذلك خلاف السنة . أنظر الورقة ٩/أ من مخطوطة المدينة المنهرة .

<sup>(</sup>٢) يرى ابن جماعة أن الاحتياط في زمانه يقتضي ترك التسري مع السبايا في الحروب ، وعلى القاصد الطريق الشرعي : بالعتق ثم النكاح . انظر الورقة ٧٣/ ب من مخطوط المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٣) ففي يوم السبت أول ربيع الأخر من سنة تسع وستمائة حصلت في دمشق ضجة كبيرة على أثر استيلاء غازان \_ التتاري \_ على حمص ووصول الأنباء بانه في طريقه إلى دمشق ، فخرجت النساء باديات الوجوه ، وترك الناس حوانيتهم وأموالهم وخرجوا من المدينة فمات في الزحام على الأبواب خلق كثير ، وانتشر الناس برؤ وس الجبال وفي القرى . . . وفي ليلة الأحد خرج أرباب السجون وامتدت الأيدي لعدم من يحمي البلد . . . فاجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية وغيرهم ومضوا إلى غازان في قرية قرب حمص وحصلوا لأهل دمشق على الأمان . السلوك ٣ : ٨٨٩ والبداية والنهاية ١٤ :

ويمكن أن توجز المقارنة بين الكتابين في ثلاث نقاط هي: الهدف ، المنهجية ، المضمون .

فالهدف بين الكتابين مشترك ، هو نصح ولاة الأمور بعرض موجز لقواعد الحكم . يقول ابن جماعة في مقدمة كتابه : « أحق من أهديت إليه أنواع الحكم والعلوم ، ووجبت له النصيحة على الخصوص والعموم من ولاه الله أمور الإسلام ، فنظم أحكامه على أوفق مراد وأحسن نظام ، وسعى السعي الجميل في مصالح رعيته . . فهذا مختصر في جمل من الأحكام السلطانية ، ونبذ من القواعد الإسلامية . . . . » . ويقول ابن تيمية في المقدمة : « هذه رسالة مختصرة في جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية ، لا يستغني عنها الراعي والرعية ، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور . . . » (1)

والمنهج في الكتابين واحد يعتمد في استخلاصه لأحكام السياسة الشرعية على الكتاب والسنة ، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية حريصاً على ابراز القواعد العامة دون الجزئيات والتفصيلات .

ومن حيث المضمون: فان ابن تيمية بنى رسالته على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى: ﴿ إِزَّ اللّٰهِ يَاْمُرُكُ مُ اَنْفُوْدُواا لَامَانَاتِ إِلَى اَهْلَا وَإِذَا كَمَاتُ مَ مُنْكُمْ مُنْفَا مَا اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقرر أن الآية قد أوجبت اداء الامانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل ، وبين أن اداء الأمانة مجاله في الولايات والأموال .

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية ١٤، ١٥ . (١) (النساء: الآيتان ٥٨ : ٥٩) .

وإن أساس الولايات تولية الأصلح ثم اختيار الأمثل فالأمثل وان الأصلح في كل ولاية بحسبها .

وفي أداء الأمانة في الأموال: بين ما يدخل فيه من الأعيان والديون الخاصة والعامة . . . ثم ركز على الأموال السلطانية: كالغنيمة والصدقات، والفيء . واوضح ما يقع من ظلم الولاة والرعية بأن هؤلاء يأخذون ما لا يحل ، وهؤلاء يمنعون ما يجب ، وبين مصارف الأموال العامة .

وفي باب الأحكام: عرض للحدود، وحقوق الناس.

فعرّف الحدود ، وبين أنواعها ، وعقوبة المحاربين وقتالهم ، وبين مجال التعزير ، ثم عرض للجهاد في سبيل الله .

وفي حقوق الناس: بين القصاص في القتل والجروح والاعراض، وعقوبة الفرية، وحقوق الزوج والزوجة، واساس المعاملات.

وختم رسالته في الكلام عن الشورى وأهمية الولاية .

أما ابن جماعة فقد قسم بحثه إلى سبعة عشر باباً() ضمَّن كل باب عدة فصول وتعرَّض في الكتاب: للخلافة وأحكامها ، والوزارة ، والقضاء ، واتخاذ الجند للجهاد ، ومصادر دخل الدولة وتوزيعها ، وقتال أهل البغي وأحكام عقد الذمة .

ويمكن لنا أن نقول: إن الكتابين يُكمّل كل منها الآخر"، وانها يمثلان أصالة الفقه السياسي الإسلامي في القرن الثامن الهجري.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ابن جماعة ص ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ولا يمنع ذلك أن يكون هناك قدر مشترك في الكتابين كالتعريف بالغنيمة والفيء والجهاد وقتل المحاربين . . . .

# ثالثاً: نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق

إن لكتاب « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » للبدر بن جماعة عدة نسخ ، منها ما غير عنوانه ونسب إلى غيره ، ومنها ما هو خال من الاسم والعنوان ، وبُذل جهد للتعرف عليه ، ومنها ما يتضمن العنوان صحيحاً مع تصحيف في الاسم وتاريخ الوفاة .

وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ ، إليكم بيانها ووصفها :

#### ١ ـ نسخة المدينة المنورة :

وهي بمكتبة أحمد عارف حكمت() التابعة لأوقاف المدينة المنورة وبياناتها كالتالى :

اسم الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام.

المؤلف: الإمام قاضي القضاة بدر الدين بن أحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ( قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في غرف الجنان فتوحه ) . عدد الأوراق: ٩٩ ورقة ، وملحق بها وصية لسلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبد السلام .

مساحة الورقة : ٢٠×١٤ سم .

<sup>(</sup>۱) أحمد عارف حكمت ، ينتهي نسبه إلى بيت النبوة من نسل الحسين بن على رضي الله عنه ، واستمر واشتغل أحمد عارف بالقضاء ووصل إلى مشيخة الإسلام بالاستانة سنة ١٢٦٧هـ ، واستمر فيها سبعة أعوام ونصف ، وتوفي سنة ١٢٧٥هـ ، وللآلوسي كتاب في ترجمته سماه « شهي النغم في ترجمة عارف الحكم » . انظر في ترجمته : الزهراء ٢ : ٤٣ ، هدية العارفين ٥ : ١٨٨ ، والأعلام ١ : ١٣٩ .

ومتوسط عدد الأسطر ١٥ سطراً في الصفحة ، ومتوسط عدد الكلمات تسع كلمات في السطر .

الناسخ: علم الدين بن شمس الدين بن حسن الكومي ـ وغير ثابت تاريخ الناسخ، وتبين لنا من فحص ورقها وأحبارها، وخطوطها انها من القرن الثاني عشر الهجري، والخط تدويني بيد ناسخ مصري فيها يبدو لي، وقد ورد في خارج اطار الكتاب تعريف بالكتاب ومحرره منقول عن كشف الظنون، وثابت فيه أن وفاة بدر الدين بن جماعة عام ١٩٨هـ (أنظر لوحة رقم «١» صفحة العنوان) والخط الذي كتب به الهامش خط فارسي بيد ناسخ تركي، من خطوط القرن الثالث عشر (وانظر اللوحات من ٢ إلى ٤ خاصة بالصفحة الأولى، وتمام الكتاب، واسم الناسخ).

ولقد اعتبرنا هذه النسخة هي نسخة الأساس للأسباب الآتية :

ا \_ إن هذه النسخة أقرب إلى نسخة الأصل \_ على الرغم من بعدها الزمني \_ لأنها قرنت ذكر رسول الله دواما بالصلاة والسلام عليه ، وذكر الصحابة برضوان الله عليهم ، وذكر السلف والأئمة المجتهدين بالرحمة ، وهو ما يتفق مع شخصية بدر الدين بن جماعة إذ يطلب ذلك في كتابه تذكرة السامع والمتكلم(1) .

<sup>(</sup>۱) يقول ابن جماعة في ص ۱۷٦ ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مراراً كها يفعل بعض المحررين المتخلفين فيكتب (صلع) أو (صلعم) وكل ذلك غير لائق بحقة ﷺ وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة .

وفي ص ١٧٧ واذا مر بذكر الصحابي ـ لا سيها الأكابر منهم ـ كتب «رضي الله عنه» ولا يكتب «الصلاة والسلام» لأحد غير الأنبياء والملائكة الا تبعاً لهم .

وكلما يُذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب ورحمه الله، ولاسيها الأئمة الأعلام وهداة الإسلام .

- ٢ \_ يوجد بها بعض التعاليق وهي ذات قيمة علمية .
- ٣ \_ أكثر النسخ انضباطاً بالنسبة لعنوان الكتاب ومؤلفه اذا استثنينا الخطأ الوارد في اسمه فقد ذكر « بدر الدين بن أحمد » والحقيقة أن بدر الدين لقبه ، وان اسمه هو « محمد » وليس « أحمد » وكذلك ليس اسم أبيه .
  - ٤ ـ أكثر النسخ دقة وأقلها تصحيفا بالنسبة لغيرها .

ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (م) نسبة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

#### ٢ ـ نسخة تركيا:

وهي بمكتبة آيا صوفيا من وقف السلطان محمود خان ، وتحمل رقم ٢٨٥٢ ، وبياناتها كالتالى :

اسم الكتاب: تحرير الأحكام في السياسة.

المؤلف: الشيخ الإمام أبو الحسن محمد السهروردي.

عدد الأوراق : ١٤٨ ورقة .

مساحة الورقة: 18× ١٨.

النسخ والناسخ: غير ثابت اسم الناسخ أو تاريخ النسخ، ولكن يبدو لنا أنه من خطوط القرن العاشر الهجري، ومتوسط عدد الأسطر في الصفحة: عشرة، وعدد الكلمات في السطر الواحد حوالي تسع كلمات.

وثابت في الثلث الأخير من صفحة العنوان و أوقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم ملك البرين والبحرين ، خادم الحرمين

الشريفين السلطان بن السلطان الغازي محمود خان () وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع . . . . عظم الله تعالى شأنه وآجره يوم التناد . حرره الفقير أحمد زادة ، المعيّن بأوقاف الحرمين الشريفين ، غفر لهما » .

وحري بالاشارة أن دار الكتب المصرية قد حصلت على صورة من هذه المخطوطة تحمل لديها رقم ١٩٢٨ ب، وكلفت أحد النساخ لديها بنسخها فنسخها بخط جميل واضح في ١٦٧ ورقة وكتب في نهايتها «تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه نسخ هذا الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في السياسة . . . . . فذلك صباح الأثنين السياسة . . . . . وذلك صباح الأثنين الحادي عشر من شهر شوال من السنة السابعة والستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية الموافق ١٦ أغسطس من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية الموافق ١٦ أغسطس العلمي بينها(٢) ، وقد رمزنا لهما (ت) نسبة إلى أصل النسخة .

#### نسخة الأزهـ :

هي بمكتبة الأزهر الشريف وتحمل رقم ١٢٨١ وبياناتها كالتالي : ـ

اسم الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير الإسلام مختصر في السياسة ، وبخط آخر حديث « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » .

<sup>(</sup>۱) هو السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد ، ولد سنة الف ومائة وتسع وتسعين ، وتولى السلطنة في رابع جمادى الأولى سنة ألف ومائتين وعشرين ، توفي في التاسع عشر من ربيع الأول سنة خس وخسين ومائتين وألف . «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ٣ : 1٤٥٦ ـ ١٤٦٧ » .

<sup>(</sup>٢) عدا اختلافات طفيفة يمكن التجاوز عنها ، كعدد الصفحات ، والخط ، والورق .

اسم المؤلف: الغزالي ومضروب عليه، وبخط آخر لابن جماعة الكناني. عدد الأوراق: ١٤٣ ورقة، مساحة ٢٠×١٠، الصفحة ١٣ سطرا، وفي السطر ست كلمات.

النسخ والناسخ : غير ثابت اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ، وإن كان ثابتا في الصفحة رقم (٢) يمينا مايلي : « نقلت هذه النسخة المباركة من كتاب يسمى تحرير الأحكام في السياسة برسم المقام الشريف مولانا السلطان الملك الطاهر رحمه الله تعالى ، تأليف الشيخ العالم أبي الحسن السهروردي تغمده الله برحمته ، تاريخه يوم الأربعاء المبارك خامس شوال سنة ثلاث وأربعين وثماغائة ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه » وسجلت هذه العبارة أيضاً في الصفحة الأخيرة من الكتاب ومكتوب في الصفحة رقم ٢ أيضاً : وقد سميته بما يشعر بمعناه ويسفر عن مقتضاه « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » (انظر اللوحة رقم ٨) .

وفي الصفحة الأخيرة من الكتاب وضع رقم (١) وكتبت حاشية بخط المرحوم أبي الوفا المراغي ـ مدير مكتبة جامع الأزهر وقتئذ ـ قال فيها : « هذا الكتاب لابن جماعة ألفه مستقلا ولم ينقله عن كتاب للسهروردي كها كُتب هنا ، كها تبين من المقارنة بين نسخ كتاب ابن جماعة ، وليس للسهروردي كتاب بهذا العنوان . ذكره بعض العارفين بالكتب : أبو الوفا المراغي سنة ١٣٧٥هـ » (انظر اللوحة رقم ٩) .

وهذه النسخة خطها حديث يرجع إلى القرن الثالث عشر الهجري .

وبينها وبين نسخة تركيا فروق غير قليلة مما لا يمكن معه القول بأنها نسخة عنها .

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ز) نسبة للأزهر .

#### ٤ ـ نسخة الاسكندرية:

هي بمكتبة محافظة الاسكندرية المشهورة باسم مكتبة البلدية وتحمل رقم ٣٦٣٨ ( تاريخ » ووصفها كالتالي :

العنوان : كتب بخط أحمر حديث «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » .

المؤلف: كتب بقلم رصاص أن هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة ، وفي فهرس المكتبة مقيد أنه توفى ٨١٩هـ .

عدد الأوراق: ٤٨ ورقة مساحة ٢٠×١٠ سم، بكل صفحة حوالي ٢١ سطرا، ومتوسط الكلمات في السطر الواحد حوالي تسع كلمات.

الناسخ وتاريخ النسخ : خط دقيق يميل إلى الرقعة ، وذكر الناسخ أن اسمه «عبد القدوس » ، وان الفراغ من تسويده للكتاب في شهر المحرم سنة ١١٤٤هـ .

وتبين لنا من معاينة الورق والخط أنه يتناسب مع التاريخ الثابت عليه .

كما لا حظنا وجود سقط يتضمن جزءاً من الباب السابع والثامن والتاسع وجزءاً من العاشر ، واتضح لنا ذلك بتتبع التعقيبات() .

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (س) نسبة إلى الاسكندرية .

## (انظر اللوحات من ١٠ إلى ١٢)

<sup>(</sup>١) التعقيبة : هي الكلمة التي تكتب في أصفل الصفحة اليمنى غالباً لتدل على بدء الصفحة التي تليها ، فبتتبع هذه التعقيبات يمكن الاطمئان الى تسلسل الكتاب . عبد السلام هارون : تحقيق النصوص ونشرها ٤١ .

### نهج التحقيق:

#### عملنا في تحقيق هذا الكتاب يتحصل في الآتي:

- ا \_ عارضنا النسخ بعضها ببعض وأثبتنا الاختلافات الجوهرية ، ولم أشأ أن أثقل حواشي الكتاب بالنص على جميع الفروق ، فاستبعدت الفروق التي يعود اساسها لجهل الناسخ ، فإن ما كان خطأ واضحاً لا يصح ان يثبت في الحواشي ، وكذلك التفاوت في أمور صغيرة مثل « كذلك » بدلاً من « وكذلك » وحرصت على اثبات الزيادة والنقص في كل نسخة .
- اعتمدنا في توثيق الكتاب بالرجوع إلى المظان التي استفاد منها البدر بن
   جماعة في تصنيف كتابه ما وسعنا الجهد والطاقة .
- التزمت بتخريج النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع تشكيلها ،
   والترجمة للأعلام وضبطها ـ الواردة في الكتاب ، وعرّفنا بالأيام والمواقع
   والغزوات والأماكن تعريفاً موجزاً مع الإحالة إلى المصادر .
- ٤ ـ رغبة في حسن التنسيق وجودة الاخراج ، رقمت الكتاب إلى بنود ،
   والعبارات الهامة ، جعلناها بحرف مميز .
- حسب قواعد الإملاء المعروفة ، والنطق السائد في اللغة المشتركة ، وضبطنا بعض المفردات اللغوية والاصطلاحات الفقهية .
- ٦ عرضنا لبعض الشروح اليسيرة والتعليقات اللازمة لتوضيح النص دون اسراف أو مبالغة .
- لا ـ قمنا باعداد فهارس شاملة للكتاب تيسيراً للرجوع اليه والانتفاع الكامل
   به .

## كلمـة شـكر

أجدني مدفوعاً أن أعبر عما يخالج الشعور ويستولى على النفس من الحب والتقدير لسمو أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني المفدى وولي عهده الأمين الشيخ حمد بن خليفة لما يبذلان من دعم خاص لإحياء التراث الاسلامي ، وتعضيد نشره ، وتعميم الانتفاع به .

كما اشكر شيخنا الفقيه المجتهد : عبد الله بن زيد آل محمود على موافقته على نشر هذا الكتاب ومراجعته والإسهام في التعليق على بعض مواده ، نفع الله بعلمه وبارك في عمره .

وأشكر الأخ الاستاذ عبد الرحمن بن زيد آل محمود وكيل رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية على ما يبذله من جهد في سبيل دينه ، وإحياء تراثه ، وإعلاء وطنه .

وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الزايد نائب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعميد شؤون المكتبات بها الدكتور على بن ناصر فقيهي على تزويدنا بنسخة ميكروفيلمية للكتاب من مكتبة عارف حكمت .

كما أشكر سعادة الدكتور ناصر الرشيد مدير مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة بجامعة أم القرى على تزويدي بإنتاجهم العلمي ومنه كتاب برنامج ابن جابر واستفدنا منه كثيراً في مقدمة الكتاب.

وأتوجه بالشكر لوزارة الأوقاف الكويتية على تزويدنا بما أصدرته من كتب التراث الإسلامي ، استفدنا من بعضها في تحقيق هذا الكتاب .

كما أشكر دار الكتب القطرية ممثلة في شخص مديرها الأستاذ محمد حمد النصر الذي لم يدخر وسعاً والعاملين معه لتيسير مهمتنا في توثيق الكتاب والحصول على صور ونماذج من الكتاب .

ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

غرة المحرم ١٤٠٣هـ

د. فؤاد عبد المنعم

| <b>*</b> |  |   |  |
|----------|--|---|--|
|          |  |   |  |
| <u>'</u> |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| •        |  |   |  |
| n.       |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| -        |  |   |  |
| -        |  |   |  |
| ~        |  |   |  |
|          |  |   |  |
| :        |  |   |  |
|          |  | · |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| •        |  |   |  |
| •        |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |

# تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بدر الدين بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ



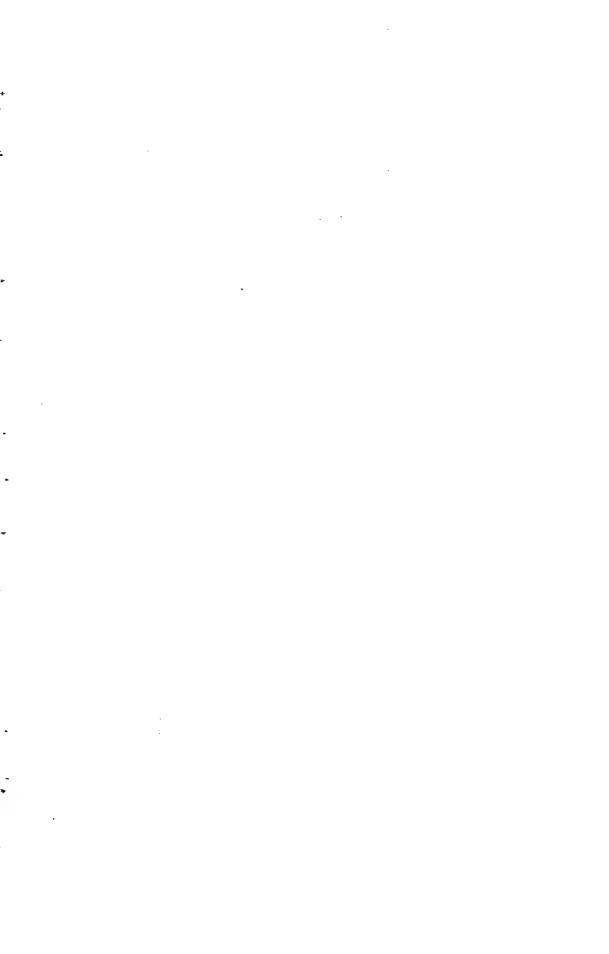

## بسم الله الرحمن الرحيم(١)

١ - (١/أ) الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة ، وآلائه(٢) الوافية الوافرة ،
 وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام الزاهرة ،
 صلاة وسلاماً دائمين بدوام الدنيا والآخرة ، وبعد . . . .

فأحق من أهديت إليه أنواع الحكم والعلوم ، ووجبت له النصيحة على الخصوص والعموم : من ولاه الله أمور الإسلام ، فنظم أحكامه على أوفق مراد ، وأحسن نظام ، وسعى السعي الجميل في مصالح رعيته ، وشكر نعم الله تعالى عليه في سريرته وعلانيته .

٧ - وهذا مختصر في جمل (١/ب) من الأحكام السلطانية ، ونبذ من القواعد الإسلامية ، وذكر أموال بيت المال وجهاته ، وما يصح من عطائه وإقطاعاته(١) ، ومايستحقه المرصدون للغزو والجهاد ، وذكر أكابر الأمراء والأجناد ، وآلات القتال من السلاح والأعتاد ، وكيفية القتال ، ومن المخاطب من أهله ، وتفصيل أموال الفيء والغنائم وأقسامها ، وما يختص بها من تفصيل أحكامها ، وذكر هدنة المشركين ، وأحكام أهل الذمة والمستأمنين(١) .

<sup>(</sup>١) أضافة في ز: رب يسر، س: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>٢) آلاء: جمع ألى أو إلى وهي النعمة ـ المعجم الوسيط ١: ٧٥ ـ مختار الصحاح ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) ت، ز: ما

<sup>(</sup>٤) إضافة في ت ، ز ، س : وتقدير عطاء الأجناد

<sup>(</sup>٥) ت ، ر : دوام المستأمنين .

٣ - واستندت فيه إلى السنن والآثار ، وأقوال علماء الأمصار ، فهو سهل المطالعة لتقرير (١) فهمه ، قريب المراجعة لصغر حجمه ، وقصدت فيه غاية الاختصار مخافة الملل من الإكثار ، والمرجومن الله تعالى قبول حسن مقاصده وحصول النفع بفوائده ، إنه أكرم مسؤول (١/١) ، وخير مأمول .

وقد سميته بما يشعر بمعناه ، ويسفر عن مقتضاه وهو « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » .

ورتبته على أبواب تجمع مقصود الكتاب:

الباب الأول :

في وجوب الإمامة ، وشروط الإمام وأحكامه .

الباب الثاني:

فيها للإمام والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه .

الباب الثالث:

في تقليد الوزراء وما يجملونه من الأعباء .

الباب الرابع:

في اتخاذ الامراء عدة لجهاد الأعداء .

الباب الخامس:

في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية .

البات السادس:

(٢/ب) في اتخاذ الأجناد والأعتاد لقيامهم بفريضة الجهاد .

<sup>(</sup>١) لتقرير فهمه: أي لتوضيحه وتحقيقه .

الباب السابع:

في عطاء السلطان وجهاته ، وأنواع إقطاعاته .

الباب الثامن:

في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد .

الباب التاسع:

في اتخاذ الحيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد . الباب العاشر :

في وضع الديوان ، وأقسام ديوان السلطان .

الباب الحادي عشر:

في فضل الجهاد ومقدماته ، ومن يتأهل له من حُماته .

الباب الثاني عشر:

في كيفية الجهاد والقتال والصبر على مكافحة الأبطال . (٣/أ) الباب الثالث عشر :

في الغنيمة وأقسامها وتفاصيل أحكامها .

الباب الرابع عشر :

في قسمة الغنيمة ومستحقيها وما يجب على الحكام فيها . الباب الخامس عشر :

في الهدنة والأمان وأحكام الاستئمان .

ي القدية والرمان والحجام الاستثمال

الباب السادس عشر:

في قتال أهل البغي من أهل الإسلام.

الباب السابع عشر: في عقد الذمة() وأحكامه وما يجب التزامه.

(١) في م: الهدنة ، ولكنه أثبت في عنوان الباب السابع عشر الذمة .

## الباب الأول

## في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه

٤ ـ قال الله تعالى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَا لَهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُ مُ بَيْنَ النَّكَ سِ
 إِنْ كَوْتِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُ وَى فَضِلْكَ عَنْ سَبَهِ لِ اللّٰهِ ﴾ (١) (٣/ ب) .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِياْ لَارْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاٰتَوْا الزَّكُوةَ وَاَتَوْا الزَّكُوةَ وَاَمَّوُ اللَّهُورِ ﴾ (")

ضمن سبحانه نصرة الملوك بهذه الشروط الأربعة ، فإذا قاموا بهذه الشروط تحقق لهم النصر المشروط .

• ويجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين ، وسياسة أمور المسلمين ، ويأخذ الحقوق وكف أيدى المعتدين ، وإنصاف المظلومين من الظالمين ، ويأخذ الحقوق من مواقعها ، ويضعها جمعاً وصرفاً في مواضعها ، فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد ، وقطع مواد الفساد ، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلابسلطان يقوم بسياستهم ، ويتجرد لحراستهم ؛ ولذلك قال بعض

<sup>(</sup>١) سورة ص : من الآية ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الأية ٤١ .

<sup>(</sup>٣) وسياسة أبمور المسلمين : سقط من ت ، ز ، س .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين للنووي ١٠ : ٤٧ ، وتسهيل النظر للماوردي ١٤٦ ، ١٦٧ .

الحكماء : جور (٤/أ) السلطان أربعين سنة خير من رعية مُهْمَلة ساعة واحدة .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الوليد محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري ، المعروف بالطرطوشي ، نسبة إلى أنه من طرطوشه ـ وهي مدينة ساحل البحر في شرق الأندلس ـ فقيه مالكي زاهد ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه الخلاف ، وقرأ الأدب على الإمام ابن حزم الظاهري ، وتفقه على أبي بكر الشاسي الشافعي ، وتنقل في دار الإسلام بين الشام والعراق ، وانتهى به المقام إلى مصر ، وتوفي بالإسكندرية سنة ٢٠٥ هـ عن سبعين عاماً ، ويتشكك ابن خلكان في تاريخ وفاته . انظر ترجمته في : بغية الملتمس برقم ٢٩٥ ، والديباج المذهب ٢ : ٢٤٨ ـ ٢٤٨ ، والعبر ٤ : ٨٨ ، وفيات الأعيان ٤ :

<sup>(</sup>٢) ١ (٣) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

وروي في الحديث: « السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده ، فاذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر ، وإن جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر »(١).

وعن علي رضي الله تعالى عنه: إمام عادل خير من مطر وابل". وذلك لأن الناس على دين الملك ، فإذا عدل لزمت الرعية العدل وقوانينه ، (٤/ب) فانتعش الحق ، وتناصف الناس ، وذهب الجور ، فترسل السهاء بركاتها ، وتخرج الأرض نباتها ، وتكثر الخيرات وتنمو التجارات .

وقيل: ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة إلا نبي مرسل أو ملك مقرب " . وعن أحمد بن حنبل " رضى الله عنه: لو كانت لي دعوة

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف ، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما . السيوطي : الجامع الصغير ، ويرى المحدث ناصر الدين الألباني : إن الحديث موضوع . انظر الأحاديث الضعيفة ، الحديث رقم ٢٠٤ ، وضعيف الجامع الصغير الحديث ٢٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أورده القضاغي : دستور معالم الحكم من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ١٧ ، وانظر سراج الملوك ٤٢ . ومطر وابل : أي مطر شديد .

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، ويكني أبا عبد الله ، إمام أهل السنة ، ولد في عام ١٦٤ هـ ، مات أبوه وهو في الثالثة ، ونشأ منكباً على طلب العلم ، وسافر في سبيله أسفاراً عديدة ، وامتحن في خلق القرآن ، وضرب وحبس ، وتؤفي في ٢٤١هـ . ولولده صالح ترجمة عنه ، وافرد الإمام ابن الجوزي كتاباً كبيراً عن مناقبه .

مستجابة لدعوت بها إلى السلطان ، لأن في صلاحه صلاح البلاد والعباد ، وفي فساده فسادهما().

وقيل: السلطان من الرعية كالروح من الجسد، فإن استقام مزاجها استقام مزاج الأعضاء استقام مزاج جميع أعضائه وحواسه، وإن فسدت فسد مزاج الأعضاء بفسادها، وتعطلت أحوال الجسد (٢).

#### فصلل (۱)

٦ ـ الإمامة ضربان : اختيارية وقهرية :

٧ ـ أما الاختيارية : فلأهليتها عشر شروط وهي :

أن يكون الإمام ذكرا ، حرا ، بالغا ، عاقلا ، مسلمًا ، عدلًا ، شجاعاً ، قرشياً (") ، عالماً ، كافياً (٥/أ) لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها (١٠)،

<sup>(</sup>۱) مختصر في فضل الجهاد لابن جماعة ١٠٣ ، تنسب هذه الحكمة أيضاً للفضيل بن عياض ( المتوفى ١٨٧هـ) انظر : المصباح المضيء لابن الجوزي ١ : ١٤٩ ، الحلية ٨ : ٩١ .

<sup>(</sup>٢) سراج الملوك ٤٠ ، مختصر في فضل الجهاد ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) يعلل ابن خلدون اشتراط القرشية ، لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلبة ويقول : « وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ، علمنا أن ذلك هو من الكفاية فرددناه إليها ، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي حدود العصبية » المقدمة تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ٢ : ٤٢٥ ، وانظر في شرط النسب من قريش رسالة الدكتور صلاح دبوس : الخليفة توليتة وعزله ٢٥٧ ـ ٢٧٠ موكتابنا عن أبي الحسن الماوردي ١١٨ ـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٤٢ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٦ ، وغياث الأمم ٦٩ .

فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته \_ ولم يكن ثمة إمام غيره \_ انعقدت بيعته وإمامته ؛ ولزمت في غير معصية الله طاعته .

قال تعالى : ﴿ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَى الْأَمْرِ بَطَاعَتُهُمْ وَلَمْ فَقَرِنَ طَاعَةُ وَلَى اللَّمْرِ بَطَاعَتُهُمْ وَلَمْ يَسْتُنْ مِنْهُ شَيء إلا المعصية (١) ، فدل ذلك على أن مخالفتهم فيها ليس بمعصية معصية ، وعلى هذا يحمل ما ورد من تعزيرات (١) عمر رضي الله عنه ممن خالف أمره في غير معصية .

#### فصل (۲)

٨ ـ وتنعقد الإمامة الاختيارية : بطريقتين .

والقهرية : بطريق ثالث .

٩ ـ الطريق الأول في الاختيارية :

بيعة أهل العقد والحل: من الأمراء والعلماء ، والرؤساء ، ووجوه الناس

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية **٥٩** .

<sup>(</sup>٢) يقول الرسول ﷺ: « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الجماعة إلا الموطأ . جامع الأصول ٤ : ٦٦ حديث رقم ٢٠٤٦ ، اللؤلؤ والمرجان ٤٨٧ حديث رقم ١٦٠٥ ، وصحيح مسلم ٣ : ٤٦٩ برقم ١٨٣٩ ، والترمذي برقم ١٧٠٧ ، والنسائي ٧ : ١٦٠ في البيغة ، باب جزاء من أمر بنعصية .

 <sup>(</sup>٣) تعزيرات : هي جمع تعزير ، وأصله من العزر أي المنع . وعرفه الجرجاني : أنه عقوبة غير مقدرة جزاء لمحظورات شرعية . التعريف ٥٥ .

ويقول الماوردي : التعزير ، تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله . الأحكام السلطانية ٢٣٦ .

الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام (٥/ب) عند البيعة (١٠) ، كبيعة أبي بكر وضي الله عنه يوم السقيفة (٢٠) .

ولايشترط في أهل البيعة عدد مخصوص ، بل من تيسر حضوره عند عقدها ، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار ، بل متى بلغهم لزمهم الموافقة (٣) إذا كان المعقود له أهلا لها .

## ١٠ ـ الطريق الثاني :

استخلاف الإمام الذي قبله: كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما ، وأجمعوا على صحته(١٠).

فإن جعل الإمام الأمر بعده شورى في جماعة صح أيضاً ، ويتفقون على واحد منهم ، كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الشـــورى من العشرة(°) ، وكانوا ستة : عثمان ، وعــلى ، وطلحـة(١) ،

<sup>(</sup>۱) أورده النووي : روضة الطالبين ۱۰ : ٤٣ ونقله محمد رشيد رضا : تفسير المنار ٥ : ١٠ . ١٨٠ ، وانظر : نهاية المحتاج شرح منهاج النووي للرملي ٧ : ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) السقيفة: شبه البهو الواسع وله سقف. انظر في يوم السقيفة: تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل ۳: ۲۰۳ ـ ۲۱۰ ، سيرة ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٤: ١٣٥ ـ ٣٠٠ ، وأيام العرب في الإسلام لمحمد أبي الفضل وعلي البجاوي ١٣٥ ـ ١٤٠ .
 (٣) الروضة ١: ٤٣ . . (٤) الروضة ١: ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) هم العشرة المشهود لهم بالجنة ، ذكر البدر بن جماعة ستة \_ فيما بعد \_ والباقون هم : أبو بكر الصديق ، عمر بن الخطاب ، أبو عبيدة الجراح ، سعيد بن زيد بن عمرو ، رضي الله عنهم أجمعين .

 <sup>(</sup>٦) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان ، ينتهي نسبه إلى كنانة ، فهو القرشي التيمي المكي ،
 ممن سبق إلى الإسلام ، وأوذي في الله ، ثم هاجر ، وقى النبي ﷺ في « أحد » بيده فقطعت أصابعه ، وشلت يده ، وقال الرسول ﷺ فيه ، « من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي =

والزبير() ، وسعد() ، وعبد الرحمن() ، واتفقوا على عثمان ، ولو عهد بالإمامة إلى فلان وبعده إلى فلان صح أيضاً ، وكانت الخلافة بعده على

<sup>=</sup> على رجليه فلينظر إلى طلحة » (أخرجه البخاري في فضائل الصحابة والإمام أحمد 1:

171 )، قتل يوم الجمل وهو بجانب السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنة

77ه. انظر ترجمة حافلة له في سير أعلام النبلاء 1: ٢٣ ـ ٤٠ واشار المحقق إلى

العديد من مصادر ترجمته . ونخص ما اطلعنا عليه : طبقات ابن سعد : ٣: ١٥٠ ـ

171 ، والاستيعاب ٥: ٢٣٥ ـ ٢٤٩ ، وحلية الأولياء 1: ٨٧ ، وتهذيب الأسماء واللغات 1: ٢٥١ ، وصفة الصفوة 1: ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱) هو الزبير بن العوام بن خويلد ، حواري ( الناصر أو الخليل ) رسول الله ﷺ ، وابن عمته ، أسلم وهو حدث ، أول من سل سيفه في سبيل الله ، من أهل بيعة الرضوان ، ومن البدريين ، ومن السابقين الأولين الذين أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم ، ورضوا عنه ، قتل غيلة يوم الجمل بوادي السباع سنة ٣٦هـ عن بضع وخمسين سنة في الراجح . انظر ترجمتة : سير أعلام النبلاء ١ : ٤١ ـ ٢٧ ، المعارف ٢١٩ ـ ٢٧٧ ، مشاهير علماء الأمصار ترجمة ٩ ، حلية الأولياء ١ : ٨٩ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٩٤ ـ ٢٩٠ ، دول الإسلام ١ : ٣٠ ، شذرات الذهب ١ : ٤٢ ـ ٤٤ ، وتاريخ الإسلام ٣ : ٢٩٧ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن أبي وقاص ، أحد السابقين الأولين ، وأحد من شهد بدرا والحديبية وفاتح مدائن كسرى والعراق ، ويلقب بفارس الإسلام ، توفى سنة ٥٥ هـ .

مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء 1: 47 - 178 ، طبقات ابن سعد 7: 47 - 40 المعارف 7: 41 - 42 ، مشاهير علماء الأمصار ترجمة 10 ، حلية الأولياء 1: 47 - 40 الاستيعاب 2: 41 - 40 ، تاريخ بغداد 1: 1: 1: 1: 41 ، تهذيب الاسماء واللغات 1: 41 ، شذرات الذهب 1: 41 ، شذرات الذهب 1: 41 ، شذرات الذهب 1: 41 ، شدرات الذهب 1: 41 .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام =

ما رتبه ، كما فعل (٦/أ) النبي ﷺ في أمراء غزوة مؤته (١٠).

ويشترط في الخليفة المستخلِف والمستخلَف بعده: أن يكونا قد جمعا شروط الإمامة ، وان يقبل ولي العهد ذلك بعد العهد ، وقبل موت المستخلِف له ، فإن رده لم تنعقد البيعة (٢).

#### ١١ ـ واما الطريق الثالث ،

الذي تنعقد به البيعة القهرية: فهو قهر صاحب الشوكة ، فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو من أهلها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف (٣) ، انعقدت بيعته ، ولزمت طاعته ، لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم (١) .

ولا يقدح في ذلك كونه جاهلًا أو فاسقاً في الأصح (٥).

واذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول يشوكته وجنوده ، انعزل الأول وصار الثاني إماماً (١٦) ، لما قدمناه (٦/ب)

وأحد السابقين البدريين ، كان تاجراً كسوباً ، كثير الإنفاق في سبيل الله ، وصفه الذهبي
 فقال : الغني الشاكر ، توفي سنة ٣٧هـ . ودفن بالبقيع .

مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء ١: ٦٨ ـ ٩٢ ، المعارف ٢٣٥ ـ ٢٤٠ ، مشاهير علماء الأمصار ترجمته ١٢ ، الاستيعاب ٦: ٨٤ ، تهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٠٠ . ٣٠٠ ، شذرات الذهب ١: ٣٠٠ ، دول الإسلام ١: ٢٦ ، وتاريخ الإسلام ٢: ١٠٥ .

<sup>(</sup>۱) مؤته : موضع بالشام ، حدد الرسول هي امراء جيش مؤته فقال : صاحب الراية زيد بن حارثة ، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ، فأن أصيب فليرتض المسلمون رجلًا منهم . سيرة ابن هشام تحقيق محمد محيي الدين ٣٢٢ .

<sup>(</sup>۲) الروضة ۱۰ : ۵۵ . (۳) ت : واستخلاف . (٤) الروضة ۱۰ : ۷۷ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٤٧ ، وخبايا الزوايا للزركشي ٤١٥ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٨٨ .

من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم ، ولذلك قال ابن عمر في أيام الحرة (١) : نحن مع من غلب .

## فصل (۳)

17 ـ لو كانت شروط الخلافة في جماعة صالحة لها ، قدم أهل الحل والعقد أصلحهم للمسلمين .

فإن عقدت للمفضول جاز عند أكثر العلماء (١).

ولو كان أحدهم أعلم مثلا والآخر أشجع مثلاً: فالأولى أن يقدم منها من يقتضيه حال الوقت ؛ فإن كان عند ظهور العدو وخوفه وخلل الثغور ، فالأشجع أولى من الأعلم .

وإن كان عند ظهور البدع وقلة العلم مع الأمن من العدو وظهوره ، فالأعلم أولى (٣).

17 ـ ولا يجوز عقد الإمامة لاثنين ، لا في بلد واحد ولا في بلدين ، ولا في الله واحد ولا في الله واحد بطلت البيعة واحد ولا في إقليمين ، فإن عقد لاثنين في وقت واحد بطلت البيعة وتستأنف لأحدهما أو لغيرهما (أ) ، وان كانا في وقتين مع بقاء الأول ، فالبيعة الثانية (٧/أ) باطلة حيث كانت .

<sup>(</sup>۱) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة ، كأنها احترقت بالنار ، والحرار كثيرة في بلاد العرب ، أكثرها حوالى المدينة ، والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقي المدينة ، اسمها : «حرة واقم » ، وكانت ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة ٣هـ . انظر معجم البلدان تحقيق الشنقيطي ٣ : ٢٦٢ ، تاريخ الطبري ٥ : ٩٥٥ ، مروج الذهب ٣ : ٩٥ ، وأيام العرب ٤٠٩ ـ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٨، وغياث الأمم ١٢١ ـ ١٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٧ وتابعه أبو يعلى ٨ ، والجويني غياث الأمم ١٧٤ ، ١٧٥ ،
 والسياسة الشرعية لابن تيمية ١٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) (الأحدهما أو لغيرهما): ساقطة من م .

وإن جهل السابق منها استؤنفت البيعة لأحدهما أو لغيرهما (١). فصلل (٤)

- 12 \_ وصفة البيعة أن يقال: « بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله على . ولا تفتقر إلى الصفق باليد بل يكفي فيه القول(٢).
- 10 \_ ومن عقدت له البيعة جاز أن يسمى « خليفة » وأن يقال خليفة رسول الله عليه ، لأنه خليفة في أمته ، والأصح : أن لا يقال خليفة الله ، ولذلك عندما قيل لأبي بكر رضي الله عنه : « يا خليفة الله » . قال : لست خليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله عليه (").

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي ۹ ، أبو يعلى ۹ ، غياث الأمم ١٣٦ ، ١٣٣ ، والروضة

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٩.

<sup>(</sup>٣) الماوردي: الأحكام السلطانية ١٥، أبو يعلى ٩.

## الباب الثاني

## فيها للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض اليه

17 ـ لإمام المسلمين أن يفوض ولاية كل أقليم أو بلد أو ناحية أو عمل الله كُفُو للنظر (٧/ب) العام فيه ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك لا سيها في البلاد البعيدة (١٠ كها ولى رسول الله عنه عتاب بن أسيد (١٠ مكة ، وولى أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد على الشام ، وعثمان بن أبي العاص رضى الله عنه الله عنه الطائف ،

<sup>(</sup>١) الغياثي تحقيق الديب فقرة ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) عتاب بن أسيد ، ويكنى أبا عبد الرحمن ، أسلم يوم الفتح ، واستعمله النبي على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح ، وسنه يومئذ عشرون سنة ، توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، أي لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة . انظر في ترجمته : الاستيعاب ٣ : ١٠٢٣ ، المحبر ١٢٦ ، الأسماء واللغات ١ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أبي العاص ، ويكنى أبا عبد الله الثقفي ، قدم في وفد ثقيف على النبي على في سنة تسع ، فأسلموا ، وأمره عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخير والدين ، وكان أصغر الوفد سناً ، وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وتوفي بن أبي العاص سنة أحدى وخمسين . من مصادر ترجمته : المعارف ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، الاستيعاب ١٠٣٥ ، تاريخ خليفة ١٠٤٩ ، مير أعلام النبلاء ٢ : ٣٧٩ ، ومجمع الزوائد ٩ : ٣٧٠ ، وشذرات الذهب ١ : ٣٦ ، والأسماء واللغات ١ : ٣٢١ .

وأبا موسى رضي الله عنه (۱) على زبيد (۱). وولى عمر رضي الله عنه أباعبيدة (۱) على الشام ، وأبا موسى على البصرة ، وعمار بن ياسر (۱) على الكوفة ، وعمرو بن العاص (۱) على مصر . ولم يزل ذلك عادة الخلفاء لأن الحاجة تدعو إليه .

- (٢) زَبِيد ( بفتح أوله وكسر ثانية ) اسم واد به مدينة يقال لها « الحُصَيْب » باليمن ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف الا به . معجم البلدان ٣ : ١٣١ طبعة صادر .
- (٣) هو عامر بن عبد الله الجراح ، ويكنى أبا عبيدة الجراح ، لقبه الرسول ﷺ : أمين هذه الأمة ، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة ، توفي أبو عبيدة سنة ثمان عشر في طاعون عمواس (قرية بالشام بين الرملة وبيت المقدس) ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة . انظر في مصادر ترجمته : المعارف ٢٤٧ ، الاستيعاب ١٧١١ ، تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢ ص ٢٥٩ ، حلية الأولياء ١ : ١٠٠ ١٠٠ ، الزهد لابن حنبل ١٨٤ ، وسير أعلام النبلاء ١ : ٥ ٣٣ ، تاريخ الإسلام للذهبي ٣ : ١٠٤ ، ١٠٥ ، وشذرات الذهب
- (٤) عمار بن ياسر بن عامر ، أمه « سمية » أول شهيدة في الإسلام ، قتل في صفين في ربيع الآخر سبع وثلاثين ، وكان عمره يزيد على التسعين . الاستيعاب ١١٤١ ، والمعارف ٢٥٧ .
- (٥) عمرو بن العاص \_ والجمهور على كتابة العاصي بالياء \_ وهو الفصيح عند أهل العربية ، ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء ، وهي لغة . يكنى أبا عبد الله ، أسلم عام خيبر أول سنة سبع ، أمَّره الرسول ﷺ في غزوة ذات السلاسل ، =

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم ، وكنيته أبو موسى الأشعري ، هاجر ثلاث هجرات : هجرة من اليمن إلى رسول الله ﷺ ، وهجرة من مكة إلى الحبشة ، وهجرة من الحبشة إلى المدينة . ولاه الرسول ﷺ زبيد وعدن ، وولاه عمر البصرة سنة ١٧هـ ، فافتتح أصبهان واهواز ، وهو أحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين ، توفي سنة ٤٤هـ . مصادر ترجمته : الطبقات الكبرى ٤ : ٥٠٠ ، الاستيعاب ١٧٦٧ ، حلية الأولياء ٤٤هـ . محادر القضاة ١ : ٢٨٧ ، ٢٨٧ .سير أعلام النبلاء ٢ : ٢٥٠ - ٢٠٠ .

## فصل (۱)

١٧ ـ إذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية إقليم أو بلد أو عمل ، فإن كان تفويضاً
 خاصاً بعمل خاص : لم يكن له الولاية في غيره(١) ، كما إذا ولاه الجيش دون الأموال أو الأموال دون الأحكام(١) ونحو ذلك .

10 - وان كان تفويضاً عاماً - كعرف الملوك والسلاطين في زماننا - جاز له تقليد القضاة (٨/أ) والولاة ، وتدبير الجيوش ، واستيفاء الأموال من جميع جهاتها ، وصرفها في مصارفها ، وقتال المشركين والمحاربين . ولا ينظر في غير الإقليم المفوض إليه (١) ، لأن ولايته خاصة .

١٩ ـ ويعتبر في السلطان المتولي من جهة الخليفة ما يعتبر فيه خلا النسب لأنه قائم مقامه(\*) .

وأرسله أبو بكر رضي الله عنه أميراً إلى الشام فشهد فتوحه ، وولي فلسطين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم ارسله عمر في جيش إلى مصر ففتحها ، ولم يزل والياً عليها حتى توفي ليلة عيد الفطر سنة ثلاث واربعين في الراجح ، وكان عمره سبعين سنة . الأسماء واللغات ق 1 ج ٢ ص ٣٠ و ٣١ ، المعارف ٢٨٦ ، والاستيعاب ١١٨٤ .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١ وتابعه : أبو يعلى ١٢ .

<sup>(</sup>٢) ت، ز، س: الأحكام والحكام.

<sup>(</sup>٣) الماوردي نفس المرجع ٣٠ ، أبو يعلى ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س مابين القوسين : لأن ولايته . . الخليفه .

<sup>(</sup>٥) أي أنه يعادل ما يطلق عليه الماوردي : وزير التفويض . الأحكام السلطانية ٢٢ ، أبو يعلى ١٣ ، ويرى السبكي أن السلطان هو الإمام الأعظم . معيد النعم ومبيد النقم ١٦ .

## فصــل (۲)

• ٢ - إذا استولى ملك بالقوة والقهر والشوكة على بلاد ، فينبغي للخليفة أن يفوض أمورها إليه استدعاء لطاعته ، ودفعا لمشاققته وخوفا من اختلاف الكلمة ، وشق عصا الأمة ، فيصير بذلك التفويض صحيح الولاية ، نافذ الأحكام (١).

٢١ ـ فإن لم يكن أهلاً لذلك لفقد الصفات المعتبرة جاز للخليفة إظهار تقليده
 لما ذكرناه من المصالح .

وينبغي أن يعين له نائباً أهلًا لتقليد الولاية ، ينفذ الأمور لتكون صفات (٨/ب) النائب جائزة لما فات من صفات (١) المستولي قهراً ، فتنتظم المصالح الدينية والدنيوية (٣) .

## فصل (۳)

٢٢ ـ للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق ، ولهم عليه عشرة حقوق .
 ٢٣ ـ أما حقوق السلطان العشرة (١):

فالحــق الأول:

بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً ، في كل ما يأمر به أو ينهي عنه ، إلا أن

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ٣٤ ، أبو يعلى ٢٢ ، وغياث الأمم ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) من صفات : ساقطة في ت ، ز ، س .

<sup>(</sup>٣) ألأحكام السلطانية للماوردي ٣٤ ، وأبو يعلى ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سقط في س : « ولهم عليه . . العشرة » .

يكون معصية ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَمْ آَيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُو آاطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا اللَّهِ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوُلِي الْآمْرِمَ نُكِحُمْ ﴿ (' .

وأولو الأمر هم : الإمام ونوابه عند الأكثرين(٢) .

وقيل: هم العلماء (١).

وقال النبي ﷺ: « السمع والطاعة على المسلم فيها أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية (١٠) »

فقد أوجب الله تعالى ورسوله : طاعة ولي الأمر ، ولم يستثنِ منه سوى المعصية ، فبقى ما عداه على الامتثال .

#### الحق الثاني :

بذل النصيحة له سرًا وعلانية .

قال رسول الله ﷺ: « الدين النصيحة » قالوا : لمن ؟ (٩/أ) « قال لله ،. ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم »(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) عند الأكثرين : ساقطة في ت ، ز ، س .

<sup>(</sup>٣) قارن الماوردي في النكت والعيون ١: ق ٨٦ يقول: إن أولي الأمر: هم ذوو الولايات السلطانية ، تلزم طاعتهم فيما يقلدونه على من استرعوه ، ولا يلزم في عموم الأمور وعلى جميع الناس إلا في ولاية الأئمة التي تعم جميع الأمور وجميع الناس . ويرى ابن العربي ـ الفقيه المالكي ـ أن أولي الأمر: هم الامراء والعلماء جميعاً . أحكام القرآن ١: ٤٥١ ، ٤٥٧ ، ويخص ابن القيم أولي الأمر بالعلماء فقط . إعلام الموقعين تحقيق عبد الرحمن الوكيل ١: ١٠ ، ويقول ابن الجوزي : إن في أولي الأمر أربعة أقوال : الأمراء ، العلماء ، أصحاب النبي ، أبو بكر وعمر . زاد المسير ٢: ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٥٧

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح ، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ٤ : ٢٨ ، كما أخرجه الإمام أحمد =

#### الحق الثالث:

القيام بنصرتهم (١) باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين ، وكف أيدي المعتدين .

#### الحق الرابع:

أن يعرف له عظيم (٢) حقه ، وما يجب من تعظيم قدره ، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام ، وما جعل الله تعالى له من الإعظام ، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حُرْمتهم ، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيها لديهم ، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم ، فليس من السنة (٣).

#### الحق الخامس :

إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، شفقةً عليه ، وحفظاً لدينه وعرضه ، وصيانةً لما جعله الله إليه من (٩/ب) الخطأ فيه . الحق السادس :

تحذيره من عدو يقصده بسوء ، وحاسد يَرُومهُ بأذى ، أو خارجي يخاف عليه منه على اختلاف أنواع يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه ، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها .

بإسناد صحيح . المسند تحقيق شاكر ١٤ : ٩٩ حديث رقم ٧٩٤١ ، والسنن الكبرى
 للبيهقي ٨ : ١٦٣ ، وسنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ٩ : ١٥٦ ـ ١٥٠١ .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ، ويبدو لنا أن الأصح ( القيام بنصرته ) ليوافق السياق بالإفراد .

<sup>(</sup>٢) س: عظم.

<sup>(</sup>٣) سقط في س: « من قلة الأدب . . السنة »

<sup>(</sup>٤) سقط في س : « منه ، ومن كل شيء يخاف عليه » .

#### الحق السابع:

إعلامه بسيرة عماله: الذين هو مطالب بهم ، ومشغول الذمة بسببهم لينظر لنفسه في خلاص ذمته ، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته .

#### الحق الثامن:

إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة ، قال الله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِوا النَّقَوْكَى ﴾(١).

وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور .

#### الحق التاسع :

رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محبة الناس عليه ؛ لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة . /

#### الحق العاشر:

الذب عنه بالقول والفعل ، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر (١٠/أ) والباطن ، والسر والعلانية (١٠/أ)

وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة ، وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها ، صفت القلوب ، وأخلصت ، واجتمعت الكلمة وانتصرت .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : من الآية الثانية .

<sup>(</sup>٢) قارن الماوردي حيث يجمع هذه الحقوق في حقين : الطاعة ، والنصرة ـ الأحكام السلطانية ١٧ ، وأبو يعلى ص ١٢ ، والذب : الدفاع .

#### ٢٤ ـ وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان:

#### فالأول :

حماية بيضة الإسلام والذب عنها ، إما في كل إقليم إن كان خليفة ، أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه ، فيقوم بجهاد المشركين<sup>(1)</sup> ودفع المحاربين والباغين ، وتدبير الجيوش ، وتجنيد الجنود ، وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة ، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم ، وأرزاقهم ، وصلاح أحوالهم (1) .

#### الحق الثاني :

حفظ الدين على أصوله المقررة ، وقواعده المحررة ، ورد البدع ، والمبتدعين ، (١٠/ب) وإيضاح حجج الدين ، ونشر العلوم الشرعية (١٠) ، وتعظيم العلم وأهله ، ورفع مناره ومحله ، ومخالطة العلماء الأعلام ، النصحاء لدين الإسلام ، ومشاورتهم في موارد الأحكام ، ومصادر النقض والإبرام .

قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ وَشَالِورْهُ مُعْفِيًّا لَامْرٌ ﴾ (٢) قال الحسن (٧): كان

<sup>(</sup>١) ز: المسلمين.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد للملك السعيد ـ للوزير ابن طلحة ١٤٢ ، وتحرير السلوك في تدبير الملوك ـ لأبي الفضل محمد بن الأعرج ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في س: « وايضاح حجج الدين » وردت بعد « وقواعده المحررة » .

<sup>(</sup>٤) س: زيادة « ومراعاة حقوقها المرعية » .

<sup>(</sup>a) س: سقط منها: « الاسلام ، ومشاورتهم . . . تعالى » .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الأية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٧) هو الحسن البصري : الحسن بن أبي الحسن يسار ، ويكني أبا سعيد ، التابعي =

واللهِ غنياً عن المشاورة ، ولكن أراد أن يستن لهم(١).

#### الحق الثالث:

إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات ، والجمع والجماعات ، والأذان ، والإقامة ، والخطابة ، والإمامة ، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر ، وأهلّته ، وحج البيت الحرام وعمرته .

ومنه: الاعتناء بالأعياد، وتيسير الحجيج من نواحي البلاد، وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم، وانتخاب من ينظر أمورهم (١).

### الحق الرابع:

فصل القضايا والأحكام ، بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم ، وكف الظالم عن المظلوم (٣) ، ولا يولي (١١/أ) ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء ، والكفاة النصحاء ،

البصري ، والإِمام المشهور المجمع على جلالته في كل فن ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وتوفى سنة عشر ومائة .

انظر في مصادر ترجمته: الزهد لابن حنبل ٢٥٨ - ٢٨٩ ، حلية الأولياء ٢: ١٣١ ، طبقات الفقهاء ٨٧ ، الطبقات الكبرى ٧: ١٥٦ ، المعارف ٤٤٠ ، أخبار القضاة ٢: ٣ ، تهذيب الاسماء واللغات ١: ١٦١ ، ١٦٢ ، سير أعلام النبلاء ٣٣ - ٥٨٨ ، ولابن الجوزي ترجمة خاصة عنه نشرها الخانجي ؛ وللدكتور إحسان عباس ترجمة مطولة عنه ، ورسالة دكتوراه لمصلح بيومي بعنوان « الحسن البصري من عمالقة الفكر والزهد والدعوة في الإسلام » .

<sup>(</sup>۱) أورده ابن الجوزي . في زاد المسير ۱ : ۴۸۸ ، وتفسير الطبري ٤ : ١٠١ ، والبستي : ... روضة العقلاء ١٩١ ، وأدب الدنيا والدين للماوردي ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الغياثي ١٩٨ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الماوردي : الأحكام السلطانية ١٦ ، وأبو يعلى ١٢ .

ولايدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ، ليعلم حال الولاة مع الرعية ، فإنه مسؤول عنهم ، مطالب بالجناية منهم (١) .

قال رسول الله ﷺ (كل راع مسؤول عن رعيته ) 🗥.

#### الحق الخامس:

إقامة فرض الجهاد بنفسه ، وبجيوشه أو سراياه وبعوثه ، وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة ، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة ، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف بالمسلمين ـ والعياذ بالله تعالى ـ واشتغالهم بفكاك أسراهم ، واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها .

ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد ، فيبدأ بقتاله لدفعه (٣).

#### الحق السادس:

إقامة الحدود الشرعية على الشروط (١١/ب) المرعية ، صيانة لمحارم الله عن التجريء عليها ، ولحقوق العباد عن التخطي إليها (1) . ويسوّي في الحدود بين القوي والضعيف ، والوضيع والشريف . قال رسول الله على : « إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود

<sup>(</sup>١) س: الخيانة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ «كلكم راع ، ومسؤول عن رعيته . . » اللؤلؤ والمرجان برقم ١١٩٩ ، وصحيح مسلم رقم ١٨٢٩ في الإمارة ، وابو داود رقم ٢٩٢٨ ، والترمذي رقم ١٧٠٥ ، وجامع الأصول ٤ : ٥١ برقم ٢٠٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ والأحكام السلطانية للماوردي ١٦ ، وأبو يعلى ١١ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد للملك السعيد ١٤٢ ، وتحرير السلوك ٢٦ ، وأبو يعلى ١٢ .

على الوضيع ، ويتركون الشريف ، وايْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها »(١).

#### الحق السابع:

جباية الزكوات والجزية من أهلها ، وأموال الفيء والخراج عند محلها ، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية ، وجهاته المرضية (٢) ، وضبط جهات ذلك ، وتفويضه إلى الثقات من العمال (٢) .

#### الحق الثامن:

النظر في أوقاف البر والقربات ، وصرفها فيها هي له من الجهات ، وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات (<sup>1)</sup>.

#### الحق التاسع:

النظر في قسم الغنائم وتقسيمها ، وصرف أخماسها إلى

<sup>(</sup>۱) صحيح ، احرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله على ؟ فكلمه الله على ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله على ؟ فكلمه أسامة ، فقال رسول الله على : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال و إنما أهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه ، واذا سرق منهم الضعيف اقاموا عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، اللؤلؤ والمرجان برقم عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها و اللؤلؤ والمرجان برقم والنسائي ٧ : ٧٤ ، ٧٥ ، وجامع الأصول برقم ١٨٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٦ ، تحرير السلوك ٢٦ ، وأبويعلى ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط في س : « وضبط جهات . . العمال »

<sup>(</sup>٤) سبل : ساقطة من ت ، ز ، س .

مستحقیها (۱۱ میلی مستحقیها نفی باب (۱۲ / أ) الغنائم إن شاء الله تعالى .

#### الحق العاشر:

العدل في سلطانه ، وسلوك موارده في جميع شأنه . قال تعالى ﴿ إِنَّاللهُ يَكَاْمُرُ بِإِلْعَــُنَاكِ وَالْإِخْسَـانِ ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ وَاذِا قُلْتُ مُ فَاعْدُ لُوا ﴾ ".

وفي كلام الحكمة: عدل الملك حياة الرعية ، وروح المملكة ، فها بقاء جسد لا روح فيه . فيجب على من حَكّمة الله تعالى في عباده ، وملّكه شيئاً من بلاده ، أن يجعل العدل أصل اعتماده ، وقاعدة استناده ، لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد ، ولأن نعم الله يجب شكرها ، وأن يكون الشكر على قدرها ، ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة ، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر .

وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى ؛ إقامة العدل فيها حكمه فيه ، ولذلك روي في الحديث (عدل الإمام في رعبته يوماً واحداً أفضل من عبادة (١٢/ب) ستين سنة) (٥٠). وروى : (مائة سنة ) .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١٤٢ ، تحرير السلوك ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٥٢.

<sup>(£)</sup> سراج الملوك ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) حديث ضعيف ، أخرجه الأصبهاني عن أبن هريرة . المنذري : الترغيب والترهيب ٣ : 1٢٥ ومختصره لابن حجر العسقلاني ٢٠٦ .

ولما كان خطر السلطان جسيمًا ، ونفعه عميماً ، كان أجره عند الله عظيماً ، ومقامه في الجنة كريماً ، ولو لم يكن في أجر العدل ما فيه ، لكانت مصالح الملك وعمارة الممالك تقتضيه ، ولذلك كان كسرى وغيره من كفرة الملوك في غاية العدل ، مع أنهم لا يعتقدون ثواباً ولا عقاباً ، لأنهم علموا أن بالعدل صلاح ملكهم ، وبقاء دولتهم ، وعمارة بلادهم .

قال الحكماء: الملك بناء أساسه الجند، والجند جيش يجمعهم المال، والمال رزق تجلبه العمارة ، والعمارة عمل ينمو بالعدل() .

وقال الحكماء: العالم بستان سياجه الدولة ، والدولة سلطان يعضده الجيش ، والجيش جند يجمعهم المال ، والمال رزق تجمعه الرعية ، والرعية عبيد ينشئهم العدل . (١)

وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكهاء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد (١٣/أ) الخيرات ، وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك ، واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك .

قيل: نزل ملك متخفياً فمر برجل له بقرة ، تحلب حلاب ثلاثين بقرة فعجب منها ، وعزم على أخذها ، فحلبت في الغد نصف حلبها ، فسأله الملك عن سبب ذلك فقال : اظن أن سلطاننا عزم على أخذها ، وظلم الملك يذهب البركة ، فنوى السلطان تركها ، وعاهد الله عليه ، فحلبت من الغد عادتها ، فعاهد السلطان ربه أن يعدل ما بقي ٣٠ .

<sup>(</sup>١) المصباح المضيء ١: ٢١٥ ، سراج الملوك ٤٣ ، العقد الفريد للملك السعيد ٥٣ ، المستطرف ١: ٩١.

<sup>(</sup>٢) آثار الأول في ترتيب الدول ١٨ ، العقد الفريد ٥٣ ، مختصر في فضل الجهاد ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) وردت القصة في سراج الملوك ٣٧.

وقيل : كان بصعيد مصر نخلة تحمل ستين ويبه ، فغصبها السلطان فلم تحمل ثمرة واحدة (١) .

فقد ظهر أن بالعدل قيام الملك ودوام السلطان ، وشرف الدنيا والآخرة .

### فصل (٤)

٢٥ ـ قد ذكرنا ما للسلطان من الحقوق<sup>(٣)</sup>، وفصلنا ذلك بما يغني عن (١٣ / ب) إعادته ، وما سوى ذلك فالسلطان فيه واحد من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم : من فرض وسنة ، وطاعة ومعصية ، وحلال وحرام ، وغير ذلك من الأحكام .

### فصل (٥)

77 - يجب على السلطان أن ينزل نفسه من الله تعالى بمنزلة ولاته ونوابه ، لأنه في ملك الله الذي أقامه فيه يتصرف ، وبشريعته التي أمره بها يعمل ، فكما أن من أطاعة من نوابه ونصحه في مملكته ، استحق شكره واستمراره ، وأن من خالف ما حدده له وأوجبه استحق عزله وغضبه ، فكذلك حال السلطان مع الله تعالى في رعاياه ، إن أطاعه فيهم أو عصاه (1).

<sup>(</sup>١) الويبة : كيلتان ، الإردب ست ويبات ـ المعجم ٢ : ١١٦١ .

<sup>(</sup>٢) سراج الملوك ٣٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة في س : وما عليه من الحقوق العشرة وفصلنا صوابه .

<sup>(</sup>٤) سراج الملوك ٤٣

۲۷ - وكذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلماء العاملين الناصحين لله ورسوله وللمسلمين فيعتمد عليهم في أحكامه ، ونقضه وإبرامه ، وجدير بملك يكون تدبيره بين نصيحة العلماء ، ودعاء الصلحاء ، أن يقوم عمده ، ويدوم أمده (۱).

## فصـل (٦)

۲۸ - (۱۶/أ) إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه ، فالأصح أنه لا ينعزل عن الإمامة بذلك ، لما فيه من اضطراب الأحوال (۲) ، بخلاف القاضى إذا طرأ عليه الفسق ، فالأصح أنه ينعزل .

79 - وإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين فرامت خلعه ، أو منعته حقا عليها له ، سألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا شبهة أزالها ، أو علة أزاحها ، فإن أصروا على مشاققته وعظهم ، وخوفهم بقتاله لهم ، فإن أصروا على المشاققة قاتلهم "، لقوله تعالى ﴿ فَقَا تِلُوا الِّي تَتُبْخِي حَتَّى بَغِي َ إِلَّا مُرِ اللَّهُ ﴾ (أ) ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار إلا لضرورة (")، ولا يتبع في الحرب مدبرهم ، ولايدفف (") على جريحهم ، ولا يسبي حريمهم ، ولا

<sup>(</sup>١) سراج الملوك ٤٣

<sup>(</sup>٢) غياث الأمم ٧٨ ، والروضة ١٠ : ٤٨

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٥٧

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات : الآية ٩

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٥٩

<sup>(</sup>٦) يدفف : من دافُّ الجريح أي أجهز عليه . المعجم الوسيط ١ : ٢٩٠

يغنم أموالهم ؛ لأن المقصود دفعهم عن الباطل ، ورجوعهم إلى الحق (١) .

ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم في الحرب من نفس ومال(٢) .

(١٤/ب) ومن أسر من رجالهم حبس إلى انقضاء حربهم ، ثم يترك ويؤخذ عليه العهد أنه لا يعود إلى ذلك (٣).

## فصــل (۷)

• ٣- السلطان في لغة العرب (١٠): قد يستعمل في المملكة والقدرة ، ومنه قوله تعالى ﴿ لَاَنْنُفُدُولَا لِاَبِسُلْطَانِ ﴾ (٥٠) .

وقد يستَعمل بمعنى الحجة ، ومنه قوله ﴿ فَأْتُونَ السِلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ (أ) فسمي السلطان سلطاناً إما لملكته وقدرته ، وإما لكونه حجة على وجود الله وتوحيده ، لأنه كما لا يستقيم أمر الإقليم بغير مدبر ، فكذلك لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغير مدبر حكيم ، وكما لا يستقيم

<sup>(</sup>١) الروضة: ١٠: ٨٥، ٩٥

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٥

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٥٩ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر مادة « سلطان » في المعاجم اللغوية « اللسان » ( خياط ) ٢ : ١٨٢ ، ١٨٣ ، والمعجم الوسيط ١: ٤٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم : الآية ١٠ .

أمر سلطانين في بلد واحد ؛ فكذلك لا يستقيم أن يكون للوجود إلهان (١) ، قال الله تعالى ﴿ لَوْكَانَ فِيهِ مَا الْحِلَةُ لِكَاللّهُ لَفَسَدَنّا ﴾ (١).

وقيل : هو مشتق من السليط<sup>(٣)</sup> ، لأنه يضيء بعدله وتدبيره على رعيته كما يضيء السليط<sup>(١)</sup> بنوره على أهله .

<sup>(</sup>١) سراج الملوك ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) السليط : كل دهن عصر من حب ، أو دهن الزيت . اللسان ٢ : ١٨٧ ، والنهاية في غريب الحديث ٢ : ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) سقط من م : بعدله وتدبيره على رعيته كها يضيء السليط .

# (۱۵/أ) الباب الثالث في

تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء(١)

# ٣١ ـ قال الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَكُهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴾ (١)

ولفظ الوزارة: مأخوذ من الوِزْر (بكسر الواو، وسكون الزاي)، وهو الثقل لأن الوزير يتحمل أثقال الملك وأعباءه عن الإمام أو السلطان.

وقيل : مأخوذ من الوَزَر (بفتح الواو والزاي) ، وهو الملجأ ؛ لأن الوزير يُلتجأ إلى تدبيره ومعونته .

وقيل : مأخوذ من الأزر وهو الظهر ، لأن الملك يقوى على أعماله بوزيره كقوة البدن بظهره " .

<sup>(</sup>١) عنوان الباب في ت : في تقليد الوزراء واتخاذ الأعوان ، م ، ز : في تقليد الوزراء واتخاذ الامراء والمثبت من س ، وهو يتفق مع ماورد في خطة المؤلف .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : الآية ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) قوانين الوزارة ٦١ ، وأبو يعلى : الأحكام السلطانية ١٣ ، والوزير ابن طلحة : العقد الفريد ١٤٤ ، وتحفة الوزراء للثعالبي ٣٩ ، ٤٠

## فصــل (١)

٣٢ ـ ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها ، لأن الإمام لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة (١) ومصالح الأمة ، فيحتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير(١).

٣٣ ـ ولابد من لفظ بالتولية مشعر (١٥/ب) بمقصودها ، وتمييزها من غيرها كسائر الولايات وهو : وليتك الوزارة أو وزارتي فيها إلي ، أو فوضت إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيها إلي (٣) ، لأن ولاية الوزارة من العقود العظيمة التي لها خطر وتفاصيل لا يحتملها هذا المختصر .

ويشترط في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه متحمل أعباء المملكة ، فيلزمه حمل أثقالها ، وإصلاح أحوالها ، وازاحة اختلالها ، وتمييز أقوالها (أ) ، وانتخاب الأكفاء لأعمالها ، مع تفقد أحوالهم وكشف حال أعمالهم ، وأمرهم بالعدل ، ولزوم الأمانة ، وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة ، فمن أحسن القيام بوظيفته ، زاد في كرامته ، ومن أساء قابله بطرده وإهانته ، ومن قصر عن غفلة بصره أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعذره ، ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال وحسابها ومظان تحصيلها ، (١٦١/أ) وتيسير أسبابها (6) ، وسيذكر جهات الأموال إن شاء الله تعالى في أبوابها من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) س: الملكة.

<sup>(</sup>٢) سراج الملوك ٥٦ ، ٥٧ ويقول : « لو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران » . .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤ ، وأبي يعلى ١٤ ، وتحفة الوزراء ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في ز : وتتميز أموالها ، س : وتتميز أموالها .

<sup>(</sup>٥) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد ١٤٥ .

### فصل (۲)

٣٤ ـ الوزارة نوعان : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ .

٣٥ ـ النوع الأول: وزارة التفويض<sup>(١)</sup>.

هو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان جميع الأمور المتعلقة به ، يدبرها برأيه ، ويمضيها على اجتهاده ، بهذا يستقل بالولايات العامة من تقليد القضاة ، والحكام ، والولاة (٢)، وتجنيد الأجناد ، وصرف الأموال ، وبعث الجيوش ، وسائر الأمور السلطانية ، ثم يطالع الإمام أو السلطان بما أمضاه ودبر ؛ لينظر فيها برأيه واجتهاده ، فيقر ما يصوبه ويستدرك ما يرده (٢).

ويعتبر في هذا الوزير الموصوف بوزير التفويض ما يعتبر في الإمام أو السلطان ، إلا النسب فإنه لا يعتبر فيه كونه قرشياً (1).

٣٦ ـ النوع الثاني : وزير التنفيذ<sup>(٠)</sup> .

هو الذي ينفذ عن الخليفة أو السلطان (١٦/ب) ما يأمر به ، ويمضي ما حكم به . ويخبر بما تقدم سلطانه به من تقليد الولاة والحكام ، وتجهيز

<sup>(</sup>١) يطلق عليها الثعالبي ( الوزارة المطلقة ) ، كها يطلق على وزارة التنفيذ ؛ (الوزارة المقيدة) . تحفة الوزراء ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) س: سقط و الولاة ،

<sup>(</sup>٣) س: سقط «لينظر فيها . . ما يرده » وانظر في مصدر هذه الفقرة . الماوردي : الأحكام السلطانية ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٢.

<sup>(</sup>٥) وزير التنفيذ يشبه مركز الوزير في النظام الأمريكي الرياسي ، حيث يعد بمثابة سكرتير لرئيس الدولة مهمته تنفيذ إدارة الرئيس وسياسته ، بخلاف وزير التفويض الذي يشبه مركز الوزير =

الجيوش والبعوث وغير ذلك من الأمور السلطانية ، من غير أن يستبد هو بشيء من ذلك (۱) . ويعرض هو على السلطان ما يرد من الأمور المهمة ليتقدم السلطان فيها بما يراه أصوب (۱) ، ويشترط في وزير التنفيذ هذا أن يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة ، والديانة والفطنة (۱) والصيانة ، وبصيراً بالأمور سالماً من الأهواء والشحناء بينه وبين الناس (۱)

ويشترط ذلك في وزير التفويض ، وهو أولى .

وإذا عزل وزير التفويض لم ينعزل عمال التفويض في الأقاليم بعزله وانما ينعزل عمال التنفيذ من جهته ، لأنهم نوابه (٠) .

في النظام البرلماني ، حيث يشترك الوزير مع رئيس الدولة في الحكم ، وحيث نجد ان الوزارة مي التي ترسم في الواقع الحكم . مبادىء نظام الحكم في الاسلام للدكتور عبد الحميد متولي ص ٨٣٦ .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ٢٥ ، والعقد الفريد ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الماوردي : المرجع نفسه ٢٦ ، العقد الفريد ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) س : سقط « والديانة والفطنة » .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ١٤٧ ، وقارن الماوردي حيث جوز أن يكون وزير التنفيذ ذمياً ٢٧ وانتقده أبو يعلي ص ١٦ وإمام الحرمين في « غياث الأمم » ١١٤ ، ١١٥ وابن جماعة اذ قال « ولا يجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين الا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين » ( انظر الورقة ٤٨/أ من نسخة المدينة ) .

ونرى أن الإسلام لا يمنع إسهام الذميين في ادارة الدولة واسناد الوظائف العامة اليهم عدا تلك الوظائف التي يكون الدين فيها جوهريا وضرورياً كرئاسة الدولة الإسلامية ، والقضاء . راجع رسالتنا للدكتوراه : مبدأ المساواة في الإسلام ١٣٨ ، ١٣٧ ، وأبو الأعلى المودودي : حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ٣٤ ، والشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري ٣٦١ ـ ٣٣٥ والدكتور يوسف القرضاوي : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى : الأحكام السلطانية ١٧ ، والماوردي ٢٩ .

# الباب السرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء

٣٧ ـ الإمارة قسمان : عامة ، وخاصة(١) .

٣٨ ـ أما الإمارة العامة: فهي الخلافة (١٧/أ) المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين ، وأول من نعت به من الخلفاء: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة ، فصارت سنة الخلفاء خاصة .

# ٣٩ \_ وأما الإمارة الخاصة ، فأنواع :

النوع الأول: من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو البلاد (") ، وهم الملوك والسلاطين في عرف زماننا هذا ، وقد تقدم ذكرهم ، ووصفهم وما لهم وما عليهم .

النوع الثاني: من له نظر خاص في بلد لا ينظر في غيره من كمن له النظر على الجيش خاصة في إقليم خاص أو على أموال إقليم خاصة ، تحصيلًا وصرفاً ، أو على شرطة ذلك الإقليم أو البلد ، أو على الحجيج خاصة إلى أن يعودوا ، أو على جيش أو سرية إلى أن يرجعوا ، أو نحو ذلك من الولايات الخاصة .

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ٣٠، وأبو يعلى ١٨، ٢٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١ ، وأبي يعلى ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الماوردي : نفس المرجع ٢١ ، وأبو يعلى ١٢ .

النوع الثالث: وهو المقصود بهذا الباب، من جعل له النظر على طائفة من الجند، لاينظر في غيرهم، ولا يحكم على من عداهم (١٧/ب) كالأمراء المشهورين في عرف هذا الزمان في البلاد المصرية والشامية حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام ـ أرباب الاقطاعات المرصدين للجهاد في سبيل الله تعالى ()، فإن لكل واحد منهم طائفة معدودة من الجند ينظر في أمورهم، ويتكفل بتدبيرهم ().

٤٠ وكل تلك الأنواع من الإمارة جائزة وسنة . فقد ثبت أن رسول الله ﷺ
 أمر الأمراء في البلاد : كعتاب بن أسيد على مكة .

وكان يؤمّر على البعوث والسرايا ، وجنبات (٣) الجيش ، ويعقد لهم الرايات ، فأمّر عمه (١) حمزة رضي الله عنه (٥) على سرية ، وعقد له

<sup>(</sup>١) سقط من س : ﴿ وَسَائُو . . . . تَعَالَى ﴾ ) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٣٥، وأبي يعلى ٢٣.

<sup>(</sup>٣) جمع جنبه: وهي جانب الشيء وناحيته.

<sup>(</sup>٤) سقط من س : عمه .

<sup>(</sup>٥) هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف ، يلقب أسد الرحمن وأسد رسول الله هي ، ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى ، عم الرسول هي وأخوه من الرضاعة ، وكان حمزة رضي الله عنه أسن من الرسول هي بسنتين ، وأسلم في السنة الثانية من مبعث الرسول ، وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً ، وبارز ، وأبلى فيها بلاء عظيم وقاتل بسيفين ، واستشهد يوم أحد في نصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد أن قتل واحداً وثلاثين من الكفار ، ودفن عند أحد في موضعه ، وقبره مشهور يزار ، وحزن عليه الرسول هي والصحابة رضي الله عنهم . انظر في مصادر ترجمته الاستيعاب ٣٦٩ ـ ٣٧٥ ، وأسد الغابة ٢ : ٥١ ـ ٥٥ ، وتهذيب الأسهاء واللغات ١ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، والعبر ١ : ٥ ، وسير أعلام النبلاء ١ : ١٠١ ـ ١٨٤ ،

الراية ، وكان أول أمير ، وأول راية عقدت في الإسلام (1). وأمّر عبيدة بن الحارث بعده (٢) ، وعقد له الراية . وأمّر أبا عبيدة على جيش (٣) الخبط (١) . وأمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل (٥) .

<sup>(</sup>١) مستند الأجناد لابن جماعة ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، أحد السابقين الأولين ، وهو أسن من رسول الله عبد بعشر سنين هاجر إلى المدينة ، وكان كبير المنزلة عند رسول الله هم ، وهو الذي بارز رأس المشركين يوم بدر فاختلفا ضربتين ، فأثبت كل منها الآخر ، وشد علي وحمزة على عتبة ، فقتلاه ، واحتملا عبيدة وبه رمق ، وتوفي في العشر الأخير من رمضان سنة أثنتين رضي الله عنه . سيرة ابن هشام ٢ : ٣٧٨ ، «تهذيب الأسهاء واللغات ١ : ٣١٨ ـ ٣١٧ ، أسد الغابة ٣ : ٥٥٣ ، سير أعلام النبلاء ١ : ٢٥٣ ، وشذرات الذهب ١ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ت ، ز ، س : على جيش .

<sup>(</sup>٤) الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر بالخَبط والنفض ، وقد خرج أبو عبيدة في سرية إلى أرض جهينة ، فأصابهم جوع فأكلوا الخبط ، فسموا جيش الخبط . المعجم الوسيط ١ : ٢١٥ ، إمتاع الأسماع ٣٥٥ ، وزاد المعاد ١ : ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) كانت في بلاد قضاعة سنة ثمان . سيرة ابن هشام ٢ : ٣٨١ .

وأمّر زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتَهُ ( ۱۸ / أ) ، وقال : إن أصيب زيد ، فجعفر بن أبي طالب أن ، فإن أصيب جعفر ، فعبد الله بن رواحة أن . وأمّر أسامة بن زيد وسنه ثمان عشرة سنة .

وكان من أمرائه: الزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما(1).

وأمّر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة الجراح ، ومعاذ بن جبل ف

<sup>(</sup>۱) قرية تقع الآن على بعد ۱۲ كيلو متر جنوب الكرك في الأردن ، والمسافة بين المدينة المنورة ومؤتة قرابة ۱۱۰۰ كيلومتر ، وكانت غزوة مؤته في جمادى الأولى من السنة الثامنة وتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف ، وكانت مؤتة أول جيش في أرض الروم . سيرة ابن هشام ۲ : ٧٧٧ ، ٣٧٧ ، وإمتاع الأسماع للمقريزي ١ : ٣٤٤ ـ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) هو ابن عم رسول الله ﷺ ، وأخو على بن أبي طالب ، وهو أسن من علي بعشر سنين ، هاجر الهجرتين ، وهاجر من الحبشة إلى المدينة فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذها ، فأقام بالمدينة أشهراً ، ثم أمَّره رسول الله ﷺ على جيش غزوة مؤتة فاستشهد .

الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٣٤ ـ ٣٤، أسد الغابة ١: ٣٤١ ـ ٣٤٤ ، الأسياء واللغات ١: ١٤٨ ، ١٤٩ ، سير أعلام النبلاء ١: ٢٠٦ ـ ٢٢١ ، وشذرات الذهب ١: ١٢٠ . ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن رواحة الثعلبي ، الأنصاري الخزرجي ، يكنى أبا محمد وأبا رواحة ، وليس له عقب ، شهد بدرًا وأحدًا والحندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ إلا الفتح وما بعدها فإنه توفى قبلها يوم مؤته .

طبقات ابن سعد ٣: ٢٢٥ ـ ٢٣٠ ، وحلية الأولياء ١: ١١٨ ـ ١٢١ ، وتهذيب الأسهاء واللغات ١: ٢٠٥ ، وسير أعلام النبلاء ١: ٢٣٠ ـ ٢٤٢ ، وتهذيب التهذيب ٥: ٢١٢ ، وإمتاع الأسماع ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) مستند الأجناد ٣٦.

<sup>(</sup>٥) معاذ بن جبل بن عمرو ، الأنصاري ، ويكنى أبا عبد الرحمن ، الفقيه الفاضل الصالح ، =

وشرحبيل بن حسنه (۱) ، ويزيد بن أبي سفيان (۱) ، حين بعثهم إلى الشام فأمّر كل واحد منهم على طائفة ، وجعل أبا عبيدة أمير الجماعة ، وكذلك فعل عمر رضى الله عنه في خلافته (۱) .

- (۱) شرحبيل بن حسنة . وحسنة أمه ، واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله الكندي ، وكنيته أبوعبد الله ، أسلم شرحبيل قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم المدينة ثم استعمله أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما على جيوش الشام وفتوحه ، ولم يزل والياً لعمر رضي الله عنه على بعض نواحي الشام إلى أن توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة هجرية ، وله سبع وستون سنة . المعارف ٣٢٥ ، مشاهير علماء الأمصار ٢٠ ، الاستيعاب ٢٩٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٤٧ ، ٢٤٣ ، وأسد الغابة ٢ : ١٥٥ ، ١٥٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ٣ :
- (٢) يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، وكنيته أبو خالد ، وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة ، وأخو معاوية من أبيه ، ويقال له يزيد الخير ، أسلم يوم الفتح ، وشهد حنيناً ، وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم ، وماذلك إلا لشرفه وكمال دينه ، ولما فتحت دمشق ، أمره عمرهليها ، توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة .

تاريخ خليفة ١١٩ ، ١٣٨ ، المعارف ٣٤٥ ، مشاهير علماء الأمصار ١٦ ، الاستيعاب ١٥٨٥ ، تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ١٦٢ ، سير أعلام النبلاء ١ : ٣٢٨ ـ ٣٣٠ تاريخ الإسلام للذهبي ٣ : ١٠٧ ، العبر ١ : ١٥ ، ٢٢ ، ٢٣ ، وشذرات الذهب ١ : ٢٤ .

(٣) مستند الأجناد لابن جماعة ٧٧.

اسلم معاذ وهو ابن ثماني عشرة سنة ، وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار ثم شهد بدرًا وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على ، وتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة . المعارف ٢٥٤ ، مشاهير علماء الأمصار ٥٠ ، طبقات الشيرازي ٤٥ ، ٤٦ ، الاستيعاب ٢٠٠٧ \_ ١٤٠٠ ، حلية الأولياء ١ : ٢٢٨ \_ ٢٤٤ ، تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ٩٨ \_ ١٠٠ ، أعلام النبلاء ١ : ٤٣٣ \_ ٢٦١ ، شذرات الذهب ١ : ٢٩ ، وتاريخ الاسلام للذهبي ٣ : ١٠٥ ، ١٠٠ .

فدل ذلك على السنة (۱) في اتخاذ الأمراء عموماً وخصوصاً (۱) . وقد ورد في الحديث « من أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن أطاعني فقد عصى أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله » (۱) وقال « اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي » (۱) .

### فصــل (١)

21 - ينبغي<sup>(\*)</sup> أن يكون الأمير المقدم على طائفة من الجند أو على الجيش أو سرية ، أشجعهم نفساً ، وأثبتهم جأشاً ، وأصوبهم رأياً ، وأحسنهم خُلُقاً ، وأسخاهم يداً ، وأعرفهم بالحرب وتدبيرها ، ومكايدها ، وخدعها ، ذا بسالة ونخوة ، وإقدام وجرأة ، صارم القلب ، ثبت الجنان ، قد مارس<sup>(۱)</sup> الرجال وقارع الأبطال ، ونازل الأقران ، خبيراً

<sup>(</sup>١) سقط من س : في خلافته فدل ذلك على السنة .

<sup>(</sup>٢) مستند الأجناد ٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني » ، اللؤلؤ والمرجان برقم ١٢٠٤ ، والبخاري ٤ : ٣٨٤ ، وصحيح مسلم برقم ١٨٣٥ ، وسنن النسائي ٧ : ١٥٤ ، جامع الأصول برقم ٢٠٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) جزء من حديث صحيح ، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه . هداية
 الباري ١ : ٨٨ ، وجامع الأصول ٤ : ٦١ برقم ٢٠٤١ .

<sup>(</sup>٥) سقط من س: ينبغي .

<sup>(</sup>٦) س: تأرس ، ومارس الرجال : خبر وعاين ٠

بمواقع الغرَّة من العدو<sup>(1)</sup>، عارفا بترتيب المصافات<sup>(۲)</sup>، ومظان الكمناء<sup>(۲)</sup>، ومواطن الحذر، فإن انتخاب المقدم من أهم الأمور<sup>(1)</sup>. ولذلك قال بعض الحكماء: ألف ثعلب يقودها أسد، خير من ألف أسد يقودها ثعلب<sup>(0)</sup>.

وكما قيل:

إذا كانَ في ألفٍ مِنَ القَوْمِ فارسٌ مُطاعُ فإنَّ القومَ في ألفِ فارس

### فصل (۲)

27 ـ وللسلطان أن يجعل للأمير من الرزق والإقطاع ما يقوم بكفايته اللائقة بحاله ، ومنزلته ، وعياله ، وخدمه ، ودوابه ، بالمعروف كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في بابه من هذا (١٩/أ) الكتاب .

وعلى أمير الطائفة أن يتفقد أحوالهم ، ورزقهم ، ومصالحهم ، ويأخذهم بكمال الاستعداد ، والتهيؤ لمباشرة الجهاد ، واتخاذ السلاح والخيل والأعتاد ، وإدمان الفروسية ، ورياضة الخيل وممارستها بالمسابقة عليها ، وإدمان الرمي والطعان والقوى ونحو ذلك من الاستعداد ، وسنذكره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الغرة : غفلة في يقظة . المعجم الوسيط ٢ : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصافات: مواقع الصفوف في القتال.

<sup>(</sup>٣) الكمناء من الكمن: وهو الاستخفاء في مكان لا يفطن له.

<sup>(</sup>٤) في المعنى ذاته . الماوردي : نصيحة الملوك ، مخطوط ، الباب التاسع : في تدبير الأعداء ، وبدائع السلك لابن الأزرق ١ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) سراج الموك ١٤١ .

**٤٣ ـ وعلى طائفة الأمير امتثال أمره ، والتزام طاعته ،** والرجوع إلى تدبيره ورأيه لتكون الكلمة مجتمعة والآراء متفقة ، فإن الخير في اجتماع الكلمة(١).

فإن ظهر لبعضهم صواب خفي على أميره ، بيّنه له بأدب ، وإن نابهم أمر<sup>(۱)</sup> رفعوه إليه . (۳) .

<sup>(</sup>١) في س إضافة : والأراء متفقة .

<sup>(</sup>٢) نابهم أمر: أصابتهم مصيبة أو نازلة .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٨ ، أبي يعلى ٣١ .

# البــاب الخامـس في

# حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية(١)

- 25 الشريعة: هي المحجة التي جاء بها رسول الله ﷺ ، وسنها وأوجب اتباعها (19/ب) وصونها ، وهي إلى الله أقصد سبيل ، لأن مبناها على الوحي والتنزيل ، والخير كله في اتباعها ، والشر كله في ضياعها ،
- وقد جعل الله لها حماة يقيمون منارها ، وحملة يحفظون شعارها .
   فحماتها : الملوك والأمراء .

وحفاظها: هم الأئمة العلماء".

أما الملوك والأمراء: فقد تقدم شرح صفاتهم وأنواع تصرفاتهم ، وأما العلماء القائمون بحملها المعنيون بحفظها ونقلها ، فهم المرجع في حلالها وحرامها ، ومواقع أحكامها .

فمنهم: الكافي للحكم والقضاء ، وحمل ما فيه من الأعباء .

ومنهم : من هو أهل الفتاوى والوقائع .

<sup>(</sup>١) ز، س: في حفظ أوضاع الشريعة فإنها إلى حفظ الممالك أعظم ذريعة .

<sup>(</sup>٢) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد للملك السعيد ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ١٦٤ .

ومنهم: من هو أهل للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنهم: من هو أهل للإفادة والتعليم، والنظر في الأوقاف ومال اليتيم.

وشروط الجميع: عدالة لا يعدل عنها ، وكفاية لا يجوز الخلو منها . (1)

#### ٤٦ ـ والنظر في الأوضاع الشرعية :

خمسة أنواع .

٤٧ ـ الأول: القضاء، وهو أعظمها وقعا، وأعمها نفعاً، وعليه مدار المصالح عادة (٢٠/أ) وشرعاً (٢).

ولهذا المنصب شروط لابد منها ، وآداب لاغني عنها .

### ٤٨ ـ فشرط القاضى:

الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة ، والعلم ، والكفاية ، والسلامة (٣).

فلا يصح تولية كافر أو صبي أو ناقص عقل أو امرأة أو فاسق أو جاهل أو قاصر عن الكفاية اللائقة بالقضاء أو أعمى أو أصم . ونعنى بالعقل : صحة التمييز ، وجودة الفطنة والذكاء (٤).

<sup>(</sup>١) ابن طلحة: نفس المرجع ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن طلحة : العقد الفريد ١٦٧ ، وروضة الطالبين للنووي ١١ : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ٢١ ، ٢٢ والعقد الفريد ١٦٧ ، وفي س : ساقط « ونعنى بالعقل . . . الذكاء » .

ونعني بالعلم: معرفته بالأحكام الشرعية: أصولاً وفروعا، بمعرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومظان مواقعها(١).

ونعني بالكفاية : قوة النفس بالحق ، وحسن التصرف في الحكم ، وسياسة الناس فيه .

ونعني بالسلامة: صحة السمع، والبصر، واللسان، لأن عديم ذلك لا يبصر الخصوم، ولا يسمع كلامهم، ولا يفهم حكمه، ولأن أبهة القاضي تأبى نقص ذلك (٢٠).

### فص\_ل

#### ٤٩ \_ وأما آدابه :

فهو أن يكون ذا ديانة مشهورة ، وسيرة مشكورة ، وصيانة معروفة ، (٢٠/ب) وعفة مألوفة ، ووقار وسكينة ، ونفس شريفة ، تام الورع ، خلياً من الطمع ، متنزها عن ملابسة الرذائل ومخالطة الأراذل ، شديداً من غير عنف ، ليناً من غير ضعف (٣).

وأحد قولي الشافعي: أنه لا يجوز في البلد أكثر من قاض واحد لاجتماع الكلمة، وعدم النزاع، وعليه درج السلف الماضون صيانة للأحكام (1).

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ٦٦ ، وقد تناول الماوردي هذه الأدلة بالبيان والتفصيل في كتابه « أدب القاضي » وهو جزء من الحاوي الكبير ـ حققه محيي هلال السرحان في جزئين ، ونشرته وزارة الأوقاف العراقية .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٦٦ ، أبي يعلى ٤٥ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ٢١ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ١٦٦ ، ١٦٨ ، والروضة ١١: ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط من ت ، ز ، س : « وأحد قولي . . . صيانة الأحكام » .

ولابد من لفظ بالتولية إن كان حاضرًا ببلد السلطان أو نائبه في ذلك ، وإن كان ببلد بعيد لا يبلغهم الخبر مستفيضاً إليه كتب تقليده ؟ وأشهد عليه شاهدين ، وإن كان يبلغهم الخبر مستفيضاً كفى ذلك في الأصح(١) ، وعليه لو كان البلد قريباً بحيث ينتشر الخبر فيه بولايته ويتفيض اكتفى بانتشار الخبر ، وأنه قاضيه .

وقيل: لايكفى إلا الإشهاد.

واختلف العلماء في جواز الإشهاد(٢).

#### ٥٠ ـ النظر الثاني: في الفتاوي

والحاجة إليه داعية (٢١/أ) لحاجة الناس في الإسلام لمعرفة الحلال والحرام ، ولم يزل الصحابة والتابعون لهم يرجعون إليها ، ويعولون في دينهم عليها .

#### ٥١ ـ وشروط المفتى : خمسة :

وهي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والعلم ، والعدالة .

وقد شرحنا ذلك في شروط القاضي ، وماعدا هذه الخمسة لا يشترط فيه .

وينبغي أن يكون خبيراً بلغة بلاده ، ناصحاً لله ورسوله وعباده .

ولايمكن من الفتوى من لم يجمع شروطها ، ومايحتاج إليه من علومها : الأصولية والفروعية ، ومسائلها الإجماعية والخلافية ، كى لا يغتر الناس به ، ويقعوا في الخطأ بسببه (4) .

(١) الروضة ١١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ت ، ز ، س : « وعليه لو كان . . . جواز الإشهاد » .

<sup>(</sup>٣) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ١٦٥ ، ١٦٦ .

وصح عن النبي عَلَيْهُ: « إن الله لاينزع العلم انتزاعاً ينتزعه ، ولكن ينتزعه بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا ، وأضلوا » (١).

## ٥٢ - (٢١/ب) النظر الثالث: الحسبة

وحقيقتها : ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١)

وكانت في الأزمان السالفة فرعًا من فروع القضاء تارة ، ومن جهة السلطان تارة أخرى .

وشروط ولاية الحسبة: الإسلام، والعدالة، والعلم، والصرامة، ومعرفة المنكرات ووجوه المصالح العموميات (٣).

# ٣٥ \_ والذي عليه من الوظائف ، فثلاثة أنواع :

الأول: حقوق الله تعالى ، فينظر من يخلّ بالواجبات من الطهارة والصلوات والجمعة والجماعات . ومن يرتكب المنكرات كإظهار المحرمات ، وشرب المسكرات ، وكشف العورات ، لاسيما فى الحمامات ، فيزجر فاعل ذلك ، ويؤدبه بما يقتضيه الحال (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمروبن العاص بلفظ ( إن الله لايقبض العلم انتزاعاً من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا » . اللؤلؤ و والمرجان . الحديث رقم ١٧١٢ ، وهداية الباري ١ : ١٥٩ ، وصحيح مسلم ٤ : ٢٠٥٨ برقم ٢٦٧٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٢٠ برقم ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) العقد الفريد ۱۷۹ ، الحسبة في الاسلام لابن تيمية ۱۸ ، ۵۹ ، والأحكام السلطانية
 للماوردي ۲٤٠ ، وأبي يعلى ۲٦٩ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن طلحة : نفس المرجع ١٨٠ .

النوع الثاني: حقوق العباد المختصة ، وهو النظر في الموازين والمكاييل وصحتها على العرف المألوف في بلده ، وينظر في المكيلات ، (٢٢/أ) والموزونات والمزروعات والمعدودات ، وأنواع العرف والصناعات ، فيأمر بإصلاح فسادها ، وجريها على أحسن عوائدها ()

ومنه أنواع الأشربة والمركبات : كأنواع المعاجين والمفردات . ومنه ، النظر في الشوارع والمجاري .

ومنه ، النظر في السماسرة والدلالين ، وأرباب الصنائع وما يتسلمونه بالاحتياط بالتضمين .

ومنه ، النظر في أحوال التجاّر ، والواردين من الأمصار ، والقيم والأسعار .

النوع الثالث: ما يشترك فيه حق الله تعالى ، وحق العباد .

ومنه النظر في الأرقاء(٢) والسادة ، وما يلزمهم شرعا وعادة .

ومنه ، النظر في أهل الذمة ، فيأمرهم العيار الله وما يميزهم عن

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١٨٠ ، ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) أجمع المجتهدون من علماء المسلمين في عصرنا هذا أنه لا يوجد رق في أي جزء من أجزاء العالم يقره الإسلام اليوم ، أي أن الاسلام لا يبيح الرق في العصر الحديث ؛ لاتفاق الدول على إلغاء الرق في الحروب وكافة مصادره الأخرى . انظر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ١٣٩٤هـ ، ورسالتنا للدكتوراه عن مبدأ المساواة في الإسلام ١٥١ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ت ، ز ، س : فيأخذهم .

 <sup>(</sup>٤) الغيار : هو لأهل الذمة كالزنّار للمجوس ونحوه يشده على وسطه .
 المعجم الوسيط ٢ : ٦٧٤ . ولم يلزم الذميون في عهد النبي رضي بغيار معين .

المسلمين ويمنعهم مما منعوا عنه ، ويكف عنهم أيدي المعتدين (۱) ، ويعزر من وجب تعزيره (۲۲/ب) باجتهاده ، ويختلف ذلك باختلاف رعيته وبلاده ، ولايبلغ بالتعزير حداً من الحدود .

### ٥٤ ـ النظر الرابع: الأوقاف العامة والخاصة .

وهي مفوضة إلى القضاة عند الاطلاق<sup>(۱)</sup>، فإن خص الإمام بها من يصلح لها ، وفوضها إليه : صح ذلك ، ولزمه القيام بأمورها والنظر في مصالحها ، ولا فرق في ذلك بين الأوقاف الخاصة والعامة ؛ لأن الخاصة ستؤول إلى العامة ، فإن كان أهل الأوقاف الخاصة قائمين بمصالحها وشروطها ، أقرهم عليها ، وإلا نزعها منهم وفوضها إلى من يقوم بذلك ، أو يضم إليهم من يرشدهم لذلك ويمنعهم من ضياعها .

٥٥ ـ النظر الخامس : الأيتام والسفهاء والمجانين ، ومصالحهم ،
 وأموالهم وكفلاؤهم .

وهي داخلة في ولاية (٢٣/أ) القضاة عند الاطلاق ، كما تقدم في الأوقاف ، فإن خص الإمام بذلك من هو كاف للقيام به ، فله ذلك ، ولا فرق في ذلك بين من له وصي خاص، وبين من لا وصي له . فإن كان الوصي قائماً عليه من النظر في مصالح اليتيم أو السفيه أو المجنون ، استمر الحاكم أو السلطان به ، ولم يتعرض له .

وإن كان مقصّراً أو متّهما أسند معه غيره ، وإن كان مستحقاً للعزل عزله .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٧٠ ، أبي يعلى ٥٠ .

# الباب السادس في

اتخاذ الأجناد ، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد

٥٦ ـ اتخاذ الأجناد وحماية الثغور من أهم المصالح وعزم الأمور .

قال الله تعالى : ﴿ يَآايَتُهَا الَّذِينَ مَنُواخُذُواحِذُ رَكُمْ ﴾ (ا)

أي من العدو . ومن أخذ الحذر تكثير الأجناد وادخارهم . (٢٣/ب) وقال تعالى :﴿ وَاَعِرُوا لَهَـُـمُمَا اسْــَطَعْتُـمُـمِنْقُوَّةٍ ﴾ ("

الآية.ومن الإعداد للعدو كثرة الأجناد .

<sup>(</sup>۱) سورة النساء : الآية ۷۱ ، وفي م حاشية نصها : قوله تعالى « خذوا حذركم » قال مقاتل : عدتكم من السلاح . أخرجه ابن أبي حاتم ، ففيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل . من الإكليل للسيوطي .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٢٠، وفي م حاشية تعليق على الآية ، هذا أصل في المناضلة والمسابقة . أخرج مسلم عن ابن عقبة بن عامر أنه على قال في الآية : إن القوة الرمي ثلاثا . من الإكليل للسيوطي ( انظر ص ١١٥ ) . ويفسر الآية شيخنا عبد الله بن زيد المحمود فيقول : والقوة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان ، ولكل زمان دولة وقوة ورجال تناسب حال القتال ، وفسر النبي على القوة بالرمي وهو حق ، ولم يذكر المرمي به لكونه يختلف باختلاف الزمان والمكان . انظر الجهاد المشروع ص ٨٩ .

وعن حذيفة (١) قال : قال رسول الله ﷺ : (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام ) (٢).

وغزا النبي على الله الله الله الله عشر عدد قوم طالوت (أ)، واعتمر عمرة الحديبية (أ) بألف واربعمائة .

وفتح مكة <sup>(١)</sup> بعشرة آلاف .

وغزا حنينا<sup>(٧)</sup> باثني عشر ألفاً .

- (٢) أخرجه البخاري ومسلم . اللؤلؤ والمرجان ٢٩ برقم ٩٠ ، هداية الباري ١ : ١٠٨ وفي لفظ مسلم « احصوا لي كم يلفظ بالإسلام » . صحيح مسلم ١ : ١٣١ برقم ٢٣٥ .
- (٣) نسبة إلى بئر رجل يدعى بدرا ، وكان المشركون تسعمائه وخسين رجلًا ، وقتل فيها صناديد قريش وأشرافها ، وأسر من أسر من زعمائهم ، وكانت في رمضان سنة اثنتين من الهجرة . المعارف ١٥٧ ، مروج الذهب ١ : ٤٩٩ ، جوامع السيرة لابن حزم ١٠٧ ١١٧ ، والإمتاع ٢٠ .
  - (٤) النص لدى ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢٠: ٧٠.
- (٥) الحُدَيْبية : قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة (شجرة بيعة الرضوان) . تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ٨١ ، «وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست » زاد المعاد ٢ : ٩٠ .
- (٦) كانت في سنة ثمان ، وقال فيها النبي ﷺ « يا معشر قريش ، ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . الطبقات الكبرى ٢ : ١٣٥ ، ومروج الذهب ١ : ٥٠٦ .
- (۷) حنين : واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا . تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ٨٦ ، وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثمان . الطبقات الكبرى ٢ : ١٤٩ ، مروج الذهب ١ : ٥٠٦ .

<sup>(</sup>۱) هو حذيفة بن اليمان ، ويكنى أبا عبد الله ، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ، وهو معروف بين الصحابة بصاحب سر رسول الله ﷺ ، مات سنة ٣٦ هجرية . مشاهير علماء الأمصار ٤٣ . ١٤٠ . الاستيعاب ٣٣٥ ، والمعارف ٢٦٣ .

وغزا تُبُوك (١) بسبعين ألفاً .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير . ولما جيء بمال العراق ، قال : لا ورب الكعبة لا يأوي تحت سقف حتى أقسمه (۱) ، وكذلك يفعل رسول الله على سنة اتخاذ الله على سنة اتخاذ الأجناد ، وتكثيرهم ، وأنه من أهم مصالح الإسلام ، وعليه جرت (۲٤/أ) سنة الخلفاء الراشدين إمام بعد إمام ، ولم يزل النبي على والأثمة بعده يبذلون الأموال في اتخاذ الرجال .

قال بعض العلماء: اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات وهي: الملك بناء أساسه الجند، فإن قوى الأساس دام البناء، وإن ضعف الأساس سقط البناء<sup>(1)</sup>. لاسلطان إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هي طرف الشام من جهة القبلة وبينها وبين مدينة النبي ﷺ نحو أربعة عشر مرحلة . تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ٤٣ ، وكانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة ومنها راسل عظهاء الروم ، وجاء إليه ﷺ من جاء ، وهي آخر غزواته بنفسه .

النووي : نفس المرجع والصفحة ، وطبقات ابن سعد ٢ : ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سراج الملوك ١٠٢ ، مختصر في فضل الجهاد ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك ١٠١ .

 <sup>(</sup>٤) ابن الجوزي : الشفاء ٤٧ ، المصباح ١ : ٢١٥ ، مروج الذهب ١ : ١٨٩ ، سرح العيون
 ٧٤ ، ولباب الأداب ١٨ ، ومستند الأجناد ٣٩ .

 <sup>(</sup>٥) طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ٢٦ ، التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي ٢٦ ،
 ومستند الأجناد ٣٩ .

وعن الحكماء: صديق السلطان جنده ، وعدوه ماله ، فإن ضعف ماله ببذله لجنده قوي صديقه وناصره ، وإن قوي عدوه بمنعه الجند ، ضعف جنده الذي هو ناصره (١) .

وإذا كانت الحاجة إلى الجند كذلك ، فلابد من إدرار أرزاقهم ، وسد حاجاتهم ، وتفقد أحوالهم ، ومصالح عيالهم ، وإلزامهم بقدر عنائهم ، ولا يتم ذلك إلا (٢٤/ب) بصلاح جهات الأموال وصلاحها بعمارة البلاد ، وعمارتها بالعدل باتفاق الشرع والعقل .

<sup>(</sup>۱) ت، ز، س: وردت إضافة القصة التالية « وكان لملك وزيران: أحدهما ؛ يؤكد عليه بحفظ المال وادخاره ، وتأخير اتخاذ الجند إلى وقت حاجتهم فيبذل لهم ، ويمثل ذلك بقطعة يقع فيها عسل فتهافت الذباب عليها ، فيقول : هكذا الجند عند حاجتهم إذا رأوا المال . وكان آخر : يحرضه على اتخاذ الأجناد ، وبذل الأموال لهم ، ومثل له عدم حضورهم عند الحاجة بأن وضع قصعة العسل في الليل فلم يحضرها واحد » . مستند الأجناد ٣٩ . (٢) سراج الملوك ٩٩ ، مستند الأجناد ٣٩ .

# الباب السابع في

# عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته

٥٨ - عطاء السلطان للأجناد (١) من أهم المصالح التي تصرف فيها الأموال ، إذ لابد من رزق يجمعهم وعطاء يكفلهم لما أرصدوا له أنفسهم من حماية الإسلام ، والذب(١) عنه ، وعن أهله .

٥٩ ـ وأرزاق الأجناد قسمان : عطاء ، وإقطاع .

٦٠ ـ القسم الأول: العطاء

وله جهات :

٦١ ـ الجهة الأولى : الفيء

وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>١) سقط من س: عطاء السلطان للاجناد.

<sup>(</sup>٢) حاشية في م: الذب: منع ودفع.

<sup>(</sup>٣) الخراج ليجي بن آدم ١٨ ، الأحكام السلطانية للماوردي ١٢٦ ، أبي يعلى ١٢٠ ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١٠٦ .

#### ٦٢ ـ وهو أنواع :

الأول: الجزية.

الثاني : عشور متاجرهم .

الثالث: كل مال صالحناهم على أدائه إلينا.

الرابع: ماهربوا عنه فزعا من المسلمين.

الخامس: ماجلوا عنه وتركوه (٢٥/أ) لضرّ أصابهم.

السادس: مال من لا وارث له من أهل الذمة.

السابع: مال من مات أو قتل على الرده(١).

77 - فإذا عرف أموال الفيء ، فقد اختلف العلماء في تخميسه كما تخمس الغنيمة : فقال أبو حنيفة ومالك ، وأحمد أن ، والشافعي في أحد قوليه : لايخمس بل يصرفه السلطان في مصالح المسلمين ، وأهم مصالحهم جيش الإسلام ، ثم بقية المصالح العامة : كسد الثغور ، وعمارة الحصون ، وتحصيل السلاح وغير ذلك ، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى .

وللشافعي (٢٥/ب) قول: إن أموال الفيء تخمس، ويصرف خمسه إلى جهات الخمس (٣)، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والأخماس الأربعة الباقية: يصرفها السلطان في جيش الإسلام على

<sup>(</sup>١) الروضة ٣ : ٣٥٤، الإفصاح ٢ : ٢٩٠، ومختصر في فضل الجهاد ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الإفصاح ٢ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٩٩ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٨ ، أبو يعلى : الأحكام السلطانية ١٢٠ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٦٤ ، ٦٥ ، المغني ٧ : ٢٩٩ ، والروضة ٦ : ٣٥٤ .

قدر كفايتهم وحاجاتهم ، فإن فضل منه شيء فله أن يرده عليهم ، وله أن يصرفه في سلاح وكراع(١) عدة لهم .

#### فصل (١)

75 - فإن كان في مال الفيء عقار من أراضٍ أو دور ونحو ذلك ، كان وقفا على مصالح المسلمين يصرف ربعه ومغله فيها<sup>(٢)</sup>.

وللسلطان أن يعطي من الفيء لمن في عطائه مصلحة عامة: كالرسل والقضاة، والعلم، والمؤلفة والقضاة، والعلم، والمؤلفة قلوبهم (")، كما أعطى رسول الله على الأقرع بن حابس التميمي (أ)

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيل والبغال والحمير، وفي م حاشية: الكراع: خيول. وانظر مختصر في فضل الجهاد ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة في ت ، ز ، س : وتصرف أربعة أخماسها في المصالح العامة والخمس منها لأهله ان قلنا يخمس الفيء .

ثم قيل : يصير وقفا بمجرد حصولها للمسلمين .

وقيل : لابد من أن يقفها الإِمام في الأصح .

فعلى هذا إن رأى قسمتها قبل وقفها أو بيعها وقسمة ثمنها: أجاز .

ولايجوز صرف شيء من الفيء إلى كافر ، ولا أن يكون العامل عليه كافرا .

<sup>(</sup>٣) مختصر في فضل الجهاد ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو فراس بن حابس بن عقال ، ولقب بالأقرع لقرع كان في رأسه ، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام ، شهد مع رسول الله على فتح مكة وحنينا وحصار الطائف ، وكان مع خالد بن الوليد في فتح العراق والأنبار . عهذيب الأسهاء واللغات ١ : ١٣٤ .

وعيينه بن حصين الفزاري<sup>(۱)</sup> ، والعباس بن مرداس السلمي<sup>(۱)</sup> ، والعيون ( وهم الجواسيس ) ، واشباه ذلك مما منفعته عامة <sup>(۱)</sup> . (۲۲/أ) وأما من ليس في عطائه مصلحة عامة ، بل قصدت مصلحة خاصة ، كمن يعطي لمجرد ظن صلاحه أو لوجاهته من غير حاجة إلى ما يعطي ، وليس بعالم يفتى ، ولا حاكم يقضي ولا مقاتل يغني ، فلا يجوز صرف مال المسلمين إليه ، بل يكون ذلك من خاص مال السلطان المعطى<sup>(۱)</sup> .

وكذلك لا يوقف عليه شيء من عقار بيت المال والفيء أو على أولاده ، وأولاد أولاده ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة عامة لا يقوم بها غيره ، فيتوصل بذلك إلى تحصيل تلك المصلحة ، وذلك لأن مغل هذا العقار للمسلمين كلهم ، فلا يخص به واحد منهم من غير نفع عام لهم ويحرم الباقون .

وأما وقف ذلك على جهة عامة لمصلحة المسلمين فيجوز: كالوقف على المساجد والمدارس والعلماء والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحو (٢٦/ب) ذلك .

<sup>(</sup>۱) هو عيينة بن بدر بن حصين ، أسلم بعد الفتح ، وشهد حنينا والطائف ، ارتد وتبع طلحة الأسدي ، وقاتل معه فأسره الصحابة وحملوه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم فأطلقه . تهذيب الأسباء واللغات ٢/١ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) العباس بن مرداس ، وكنيته أبو الفضل ، أسلم قبل فتح مكة بسنتين ، وكان من المؤلفة ، وعمن حسن إسلامه منهم ، وكان شاعراً محسناً شجاعاً مشهوراً وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية . تهذيب الأسياء واللغات ١ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٢٨ ، وأبي يعلى ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الماوردي : المرجع نفسه ١٢٩ ، أبو يعلى ١٢٣ ، ومختصر في فضل الجهاد ١١٩ .

### الجهة الثانية لعطاء الجند:

## الخراج!

70 - وهو ما يضرب على رقاب الأراضي الخراجية من عين أو غلة على مايراه السلطان أو نائبه ، فيصرف ذلك في عطاء الجند لما فيهم من مصالح المسلمين .

٦٦ - والأراضى العامرة ضربان : خراجية وعشرية

٦٧ ـ الضرب الأول: الخراجية

وهي ثلاثة أنواع :

النوع الأول: أرض فتحها المسلمون صلحا على أن تكون للمسلمين ويسكنها أهلها الكفار بخراج معلوم يؤدونه إلينا.

فهذه الأرض فيء ، وخراجها أجرة(١) .

ولا تسقط بإسلامهم" بل يؤخذ منهم الأجرة ، ولو صاروا أهل ذمة أخذ منهم الخراج والجزية معا" .

النوع الثاني: أرض فتحت عنوة(١)، وقسمت بين الغانمين، ثم

<sup>(</sup>۱) الخراج للقرشي ۲۲ ، ۲۳ ، العقد الفريد لابن طلحة ١٦٠ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٣٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٧ ، أبي يعلى ١٤٨ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) ت، ز، س: بإسلامهم لو اسلموا.

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٧ ، أب يعلى ١٤٨ ، الروضة ٢ : ٣٣٤ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) تكون غلى مذهب الشافعي رحمه الله \_غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون ارض عشر . وجعلها مالك : وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها . وقال أبو حنيفة : يكون الإمام نحيراً بين الأمرين . الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٧ .

استنزلهم الإمام عنها فرضّاهم بعوض أو بغير عوض ، ووقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج (٢٧/أ) ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسواد العراق<sup>(۱)</sup> ، وعلى الصحيح فيه : فهذه خراجية أيضاً ، يضرب السلطان عليها الخراج بما يراه <sup>(۱)</sup>

النوع الثالث: أرض جلا عنها الكفار وهربوا خوفا من المسلمين، وقلنا تصير وقفا للمسلمين كها تقدم، فيضرب الخراج على من يسكنها أو ينتفع بها مسلمًا كان أو ذميا بما يراه الإمام (٣).

فهذه الأنواع الثلاثة من الأراضي الخراجية للإمام أن يضرب عليها الخراج ، وله أن يشغلها بمعاملة أو مزارعة إن رأى صحتها ، كما عامل رسول الله على أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع .(1) أما أرضاً صالحنا أهلها على أن تكون ملكاً لهم وعليهم خراج يؤدونه إلينا ، فهذا الخراج في الحقيقة جزية فيسقط بإسلامهم إن (٢٧/ب) أسلموا (0) أو بانتقال ملكها إلى مسلم ، لأنه لا جزية على مسلم .

## فصل (۲)

7۸ ـ والخراج مقد ربما تحتمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتها ، وأنواع زروعها ، وقيم غلاتها ، وقلتها ، وكثرتها ، وسقيها ، ومؤنتها وبحيث يكون عدلا بين أهله وبيت المال من غير حيف على إحدى

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ۱٦٠ ، المغني ٢ : ٥٨٢ ، الروضة ٢ : ٢٣٤ ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ٢٦ ، ٢٩٦ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن طلحة ١٦٠ ، الروضة ٢ : ٢٣٤ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ٢ : ٢٣٤ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الأموال لأبي عبيد ١٠٩ ، والمغني ٢ : ٥٨٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ٢ : ٢٣٤ .

الجهتين (۱). ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه الخراج على أرض السواد مختلفا في بعضه . فضرب في بعضه على كل جريب : قفيزا ودرهما ، وأمر عثمان بن حنيف (۱) بمساحة ناحية منه ، ووضع ما تحتمله الأرض . فوضع على الجريب من الكرم : عشرة .

ومن النخل : ثمانية .

ومن قصب السكر: ستة.

ومن الرطبة : خمسة .

ومن البر : أربعة .

ومن الشعير : درهمين .

فأمضاه عمر ، وعمل في نواحي الشام بخلاف ذلك مراعاة لما تحتمله كل أرض (٣) .

والجريب (٢٨/أ): عشر قصبات.

والقصبة : ستة أذرع .

والقفيز : عُشر الجريب .

## فصل (۳)

79 ـ وإذا حدث في أرض الخراج ما يقتضي زيادة : كظهور عين أو اشتغال أرض فعلاها ماء ، أوما يقتضي نقصاً : كانقطاع ماء ونحوه ، فإن وثق بدوامه عمل ما فيه العدل بين أهله وبيت المال .

- (١) مختصر في فضل الجهاد ١٢٢ .
- (٢) عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري ، وكنيته أبو عمرو ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، وكان عامل عمر بن الخطاب على العراق ، وتوفي بالمدينة في ولاية معاوية بن أبي سفيان . مشاهير علماء الأمصار ٢٦ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٣٢٠ .
  - (٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٨ ، والعقد الفريد لابن طلحة ١٦٠ .

وإن كان لا يوثق بدوامه لم يزد ولم ينقص . (') ويؤخذ الخراج من الأرض الخراجية وإن لم تزرع . ('') وتؤخذ الزروع والثمار الواجبة مع الخراج . ('')

وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، رحمهم الله ؛ لأن الخراج أجرة ، والعشر زكاة ، وجهتهما مختلفة فلا يسقط أحدهما بالآخر .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجمع بين أخذ العشر والخراج'' ، ولا يصح تضمين مغلات (٢٨/ب) الخراج ، والعشر ، والجزية ، بل يستوفى منه ما وجب ويؤدى منه ما حصل' .

# ٧٠ ـ الضرب الثاني من الأراضى : العشرية .

# وهي ثلاثة أنواع أيضاً :

النوع الأول: أرض أحياها المسلمون ابتداء أو واحد منهم ، كالبصرة وغيرها من البلاد ، والأراضي الموات الذي ابتدأ مسلم إحياءها فهذه الأرض ملك صحيح عشري ، لاخراج عليه ولا أجرة ، بل تؤخذ زكاة زروعه وثماره الشرعية .

النوع الثاني: أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح عليها، فهذه أيضاً عشرية لا خراج عليها، بل يؤخذ زكاة شمارها وزروعها كها تقدم.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٥٠ ، وأبي يعلى ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى ١٥٣ ، الماوردي ١٥٠ ويعرض لرأي مالك : لا خراج عليها سواء تركها مختاراً أو معذوراً . ورأي أبي حنيفة : يؤخذ منها إن كان مختارا ويسقط عنها إن كان معذوراً .

<sup>(</sup>٣) الناوردي ١٥١ ، وأبو يعلى ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الإفصاح ١ : ٢١٥ ، الماوردي ١٥١ ، أبو يوسف الخراج ٨٢ ، الأموال ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) مختصر في فضل الجهاد ١٢٣.

النوع الثالث: أرض ملكها المسلمون عنوة ، وقسمت بين الغانمين ، واستمر ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي ، فهذه أيضاً عشرية كسائر الأملاك الإسلامية (٢٩/أ) لا خراج عليها بل يؤخذ منها عشر ثمارها وزروعها على الوجه الشرعي(١) المتقدم .

وما يؤخذ من هذه الأنواع الثلاثة باسم الخرّاج فظلم بَيِّن لا يجيزه شرع ، ولا يقتضيه عقل .<sup>(٢)</sup>

٧١ - الجهة الثالثة لعطاء الأجناد: خمس من الغنيمة ومن الفيء، إن قلنا يخمس ، وهو سهم رسول الله على المرصد لمصالح المسلمين بعده على كما سيأتي ، وأهم المصالح أرزاق الأجناد؛ لأنهم حماة الإسلام، فيصرف إليهم منه ما يقتضيه الحال (٢)، كما سيأتي إن شاء الله.

٧٢ ـ الجهة الرابعة لعطاء الأجناد : بيت المال .

فيضرب منه أرزاق الأجناد على قدر حاجاتهم ؛ لأن بيت مال المسلمين لمصالحهم ، وتجنيد الأجناد آكدها .

وبيت المال: عبارة عن الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه (٢٩/ب) المسلمون مطلقا<sup>(١)</sup>، وليس مختصا بحرز مخصوص أو مكان معلوم .

<sup>(</sup>١) الروضه ٢ : ٢٢٣ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة ت ، ز ، س : وإذا باع مسلم أرضا عشرية من ذمي فزرعها الذمي فلا عشر ولا خواج . وقال أبو حنيفة : يوضع عليها الخراج ولا يسقط بإسلامه .

<sup>(</sup>٣) مختصر في فضل الجهاد ١٢٠

<sup>(</sup>٤) ت ، ز ، س : عموما .

فكل مال استحقه المسلمون مطلقا ولم يختص بصنف مخصوص منهم ، ولا بقوم معينين ، فهو من حقوق بيت المال (١).

٧٧ ـ وجهاته: ست(١)

الأولى: سهم رسول الله على ، وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء إن قلنا به كما تقدم ، وسيأتي في الغنيمة إن شاء الله تعالى ؛ لأنه مرصد لمصالح المسلمين بعده على .

الثانية : مال الخراج المقدم ذكره .

الثالثة : مال من مات من غير وارث معين من المسلمين وأهل الذمة . (٣) الرابعة : كل مال ضائع لا يعرف مالكه .

الخامسة : أموال الجزية .

السادسة : عشر أموال الكفار المأخوذ من تجاراتهم( ) .

القسم الثاني من ارزاق الأجناد:

# الإقطاع

٧٤ ـ ما يقطعه السلطان ثلاثة أنواع:

إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال (٣٠/أ) ، وإقطاع ارفاق .

<sup>(</sup>١) مختصر في فضل الجهاد ١٢٥

<sup>(</sup>٢) جهاته سبع: مختصر في فضل الجهاد ١٢٥

<sup>(</sup>٣) اضافة في ت ، ز ، س : قال أبو حنيفة : مال من لا وارث له للفقراء صدقة عنه .

<sup>(</sup>٤) مختصر في فضل الجهاد ١٢٥ ، ويضيف : السابعة : أموال الفيء المقدم ذكرها إن قلنا هي المصالح ، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، وان قلنا بمذهب الشافعي ، فليست من بيت المال ، لأنها مختصة بجند الاسلام .

### الأول: اقطاع التمليك، وهو ثلاثة أضرب

٧٥ ـ الأول: إقطاع الموات الذي لم يعمر ولم يملك قط، فللسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمره، فيكون بإحيائه ملكاً له كسائر أملاكه، ويكون أحق به (۱)، لأن النبي على أقطع الزبيربن العوام من (موات) النقيع أخشر فرسه من من رمي سوطه قال النبي على : « اعطوه منتهى سَوْطِهِ » .

ويجوز لكل أحد إحياء الموات بغير إذن الإمام لقوله على : « من أحيى أرضا ميتة فهي له »(1).

وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله تعالى: لايصح الإحياء إلا بإذن الإمام (\*). الضرب الثاني: ما فيه أثر عمارة جاهلية ، وصارت بطول خرابها مواتا عاطلا ، فيجوز للسلطان إقطاعه إقطاع تمليك ، وحكمه حكم الموات . ويجوز إحياؤ ، بغير إذن السلطان على الأصح (١).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٠، أبي يعلى ٢١٢، الروضة ٥ : ٢٧٨ . مختصر في فضل الجهاد : ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) النقيع : البئر الكثيرة الماء ، وقيل : الأرض الحرة الطيبة الطين ليس فيها انهباط ولا ارتفاع .
 تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) حضر فرسه: قدر ما تعدو عدوة واحدة ، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ ۽ إن النبي أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى سوطه ، فقال و اعطوه من حيث بلغ السوط » والحديث ضعيف لضعف أحد رواته . سنن أبي داود ٣ : ٤٥٣ برقم ٣٠٧٢ .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢ : ٧٤٣ ، والترمذي برقم ١٣٧٨ في الأحكام باب : إحياءَ الموات ، وأبو داود ٢ : ١٥٨ ، ١٥٩ ، وجامع الأصول ١ : ٣٤٨ برقم ١٣ .

<sup>(</sup>٥) الخراج لأبي يوسف ٧٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٧٤ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) الماوردي : الأحكام السلطانية ١٦٠ ،مختصر في فضل الجهاد ١٢٧

فإن كانت هذه العمارة القديمة المعطلة إسلامية (٣٠/ب) وعرف مالكها فهي له أو لورثته . ولا يجوز إقطاعها ولا إحياؤها ، فإن تعذر (١) معرفة مالكها لم تملك بالإحياء (١) ، بل هي من أموال بيت المال ، وللإمام أن يقطعها .

الضرب الثالث: عامر في بلاد الحرب التي لم يملكها المسلمون بعد ، ويتوقع فتحها فيجوز للسلطان أن يقطعه لمن يملكه عند فتحه ، فإذا فتحت كان أحق بها من غيره (أ) ؛ فقد روي أن النبي على أقطع تمياً الداري (أ) جيرون وبيت عينون من أرض الشام قبل فتحه (أ) ، وروي أنه أقطع أبا ثعلبه الخشني (أ) أرضا في الروم ، وهي في أيديهم ، وكتب له فذلك (أ) .

- (١) انقطاع كبير في س يتضمن باقي الباب السابع والثامن والتاسع وجزءاً من الباب العاشر سنشير إلى انتهائه عند الوصول اليه في ٤٨/ب .
  - (٢) الروضة ٥ : ٢٧٩ .
  - (٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩١، مختصر في فضل الجهاد ١٢٨
- (٤) هو تميم بن أوس بن خارجة ، ومشهور بتميم الداري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام ، وكان نصرانياً أسلم سنة تسع من الهجرة ، وهو أول من أسرج في المسجد ، وللمقريزي كتاب في ترجمته . وانظر : مشاهير علماء الأمصار ٥٧ ، وأسد الغابة ١ : ٢٥٦ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٣٨ .
- (٥) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩١ ، مختصر في فضل الجهاد ١٢٨ ويقول ابن جماعة : ان جيرون مدينة الخليل عليه السلام ، وبيت عينون قريه بقربها .
- (٦) أبو ثعلبة الخشني ، الصحابي رضي الله عنه ، والخشني نسبة إلى خُشين ( بضم الخاء ) وهو بطن من قضاعة ، وكان أبو ثعلبة ممن بايع رسول الله على بيعة الرضوان تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة . وتوفي في خلافة معاوية وقيل في خلافة : عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين . تهذيب الأسهاء واللغات ٢/١ : ١٩١٩ ، والاستيعاب ١٦١٨ .
  - (٧) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٢، وأبي يعلى ٢١٣، الأموال لأبي عبيد ٣٨٨.

#### فصــل (٤)

٧٦ ـ وما سوى ذلك من الأراضي الخراجية وغيرها من بيت المال ، فلا يجوز إقطاعها إقطاع تمليك ؛ لأنها كالوقف المؤ بدعلى مصالح المسلمين ، فلا يصح تمليكها باقطاع ولا غيره ، ولكن السلطان يستعمل فيها ماهو (٣١/أ) الأصلح من استغلاله لبيت المال أو ضرب خراج عليه لمن يعمل فيه ان رأى ذلك ، أو يقطعها إقطاع الاستغلال .

# ٧٧ ـ النوع الثاني من الإقطاع : إقطاع الاستغلال

كما هو المعتاد في زماننا هذا بالديار المصرية والبلاد الشامية ـ حرسهما الله تعالى \_ وهو قسمان :

أحدهما: أن يقطع السلطان بعض الأراضي التي يجوز إقطاعها لمن يستخلها بنفسه ونوابه من غير تمليك ولا تأبيد ، بما يستحقه من الكفاية ، وهو جائز ، فعله أصحاب النبي على الله ، (٢) ولم يزل ذلك مشهورا بين المسلمين من غير إنكار .

القسم الثاني: أن يقطع السلطان شيئاً من الخراج المقدم ذكره لبعض الأجناد المرتزقة بقدر ما يستحقه لكفايته وحاجته ، وهو جائز ؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة بما أرصدوا نفوسهم (٣١/ب) له من حماية بيضة الإسلام وأهله .

<sup>(</sup>١) مختصر في فضل الجهاد ١٧٨ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>Y) مختصر في فضل الجهاد ١٢٩ قال ابن جماعة : ان عمر رضي الله عنه ، أقطع بعض أزواج النبي على من أرض خيبر بما كان النبي على يعطيهن في حياته ، وكانت عائشة بمن أقطعن وأقطع عثمان بعض أرض السواد ، فدل ذلك على جواز قطع الأرض لمن يستغلها من غير تمليك .

فإذا كان رزق الجندي وقدر الخراج المقطع عليه معلومين: للسلطان والجندي ، جاز إقطاعه ذلك ما يراه من المدة (1).

فإن كان الخراج مقاسمة في مزارعة كعادة غالب أرض الشام ، فجواز إقطاعه مرتب على جواز المزارعة (٢) .

والراجح : جوازها وجوازه .

والمختار عندي : جواز إجارة الإقطاع المدة السابقة مدة معينة به .

وفيه وجه : أنه لا يجوز .

ولا وجه له عندي مع الحاجة إلى إجارته ومزارعته ، ولا سيما إن كان حوانيت ودوراً .

#### فصل (٥)

٧٨ - إذا أقطع السلطان ذلك مدة معينة ، واستمر المقطع على أهليته واستحقاقه ، استمر اقطاعه عليه إلى انقضاء تلك المدة (٣) ، وإن مات في اثناء المدة انحل إقطاعه بموته ، ويعود من حين موته إلى بيت المال ، ولورثته ما يخصه المدة الماضية إلى موته (١) ، فإن لم يكن له (٣٢/أ) شيء مستحق أعطى ذريته ما يحتاجون إليه من عطاء الذراري (٥) ترغيبا للأجناد في التفرغ للجهاد .

وإن طرأ له في أثناء الجهاد زمانة أو مرض يخرجه عن أهلية الجهاد

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٥، وأبي يعلى ٢١٧ مختصر في فضل الجهاد ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) مختصر في فضل الجهاد ١٣٠

<sup>(</sup>٣) الماوردي ١٩٦ ، أبو يعلى ٢١٨ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٠

<sup>(</sup>٤)، (٥) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٦، أبي يعلى ٢١٨، مختصر في فضل الجهاد ١٣٠

والعطاء ، فالأصح : بقاء إقطاعه (۱) عليه ترغيبا للأجناد في التصدي للجهاد ، لأن علمه بحل إقطاعه لعذره ، يقبض نفسه من الاشتغال بالجندية خوفا من ضياعه عند عذره ، وضياع عياله بعد موته ، ويهتم بما يعود عليه وعليهم (۲).

#### فصل (٦)

٧٩ - لا يجوز إقطاع شيء من أراضي المسلمين إقطاعاً مؤبداً على رجل ثم على أولاده وعقبه لما قدمناه ؛ لأن ذلك يجعله كالأموال الموروثة (٣) فإن أقطع إنساناً مدة حياته خاصة :

فقد قيل: لا يصح.

والأصح: صحته(١)

ولا يجوز الإقطاع من أراضي الفيء والخراج لغير مسلم ؛ لأن الأرض حقهم ، ولا لمن ليس له (٣٢/ب) نفع عام على المسلمين (٥) ؛ لأن ذلك كله وصِلات الأمراء والملوك مختصة بأموالهم .

ولا يجوز إقطاع أهل الفيء مال الصدقات.

<sup>(</sup>۱) الماوردي ١٩٦ يقول: في بقاء اقطاعه بعذر زمانته احتمالان: أحدهما ، أنه باق عليه إلى انقضاء مدته ، إذ قيل: إن رزقه بالزمانة لا يسقط ، والثاني: يرتجع منه ، قيل: إن رزقه بالزمانة قد سقط. وتابعه بلفظه أبو يعلى ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر في فضل الجهاد ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الماوردي ١٩٦، أبو يعلى ٢١٨. مختصر في فضل الجهاد ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) يعرض الماوردي الاحتمالين دون ترجيح ١٩٦ وكذلك أبو يعلى ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) مختصر في فضل الجهاد ١٢٨

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز صرف كل واحد من مال الفيء والصدقات في كل واحد من الفريقين .

### فصل (۷)

• ٨ - للسلطان أن يسترجع ما أقطعه بعد تمام السنة ، وأما في السنة التي هو فيها فإن حل عطاء المقطع قبل حلول خراجها لم يسترجع الإقطاع ، وإن حل خراجها قبل حلول عطائه جاز له أن يسترجع الإقطاع ، ويعوضه من ديوان العطاء .

# فصل (۸)

11 - غير الجيش من أهل العطاء: إن كان رزقهم على عمل دائم ، لايصح نظرهم فيه إلا بولاية السلطان أو نوابه في ذلك: كالقضاة ، والعمال ، وكتاب الديوان ، جاز إقطاعهم بأرزاقهم على مال الخراج سنة . وفي (٣٣/أ) جواز ما زاد على سنة : خلاف . الأصح : جوازه (٢٠٠٠) .

٨٢ ـ وأما من ليسعمله دائمًا : كالجباة ، ومن يقوم بعمل برّ يصح التطوع به كالأئمة والمؤذنين ، فيجوز حوالتهم على مال الخراج ، ولكن بعد

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٦، أبي يعلى ٢١٩، مختصر في فضل الجهاد ١٣٠، ١٣١،

<sup>(</sup>٢) يعرض الماوردي للوجهين دون ترجيح ويتابعه أبو يعلى ٢١٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣١

استحقاقهم أرزاقهم وحلول ذلك على من هو عليه ، ولا يجوز قبل ذلك ، ولا يجوز إقطاع ذلك لهم على سبيل الإقطاع (١).

٨٣ ـ وكذلك لا يجوز الإقطاع على مال الجزية ، ولا على حراج الأرض التي صولح عليها المشركون على أن تكون لهم ؛ لأنه غير موثوق به ، لجواز أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم . فإن أحيل بذلك بعد استحقاقه وحلول رزق مستحقيه جاز<sup>(۱)</sup> ، ويكون حوالة لا إقطاعا كها تقدم .

٨٤ ـ وكذلك لا يجوز إقطاع الزكاة من العشر وغيره ؛ لأن الزكاة لأصناف خاصة يستحقونها عند وجوبها إذا كانوا بصفة الاستحقاق عند ذلك . ولا يجوز إقطاعها قبل وجوبها لاحتمال تلف (٣٣/ب) المال قبل الحلول ، أو خروج المقطع عن صفة استحقاقها ، فيبطل الإقطاع ولا يبقى له فائدة ، فإن أقطع بها بعد وجوبها المتصف بصفة الاستحقاق لها جاز ، ويكون كالحوالة ولا يستقر ملكه على ذلك إلا بقبضه ؛ لذلك لا تصير دينا لأهلها على رب المال بمجرد ذلك الإقطاع (٣).

<sup>(</sup>١) أي أنه يكون ما جعل لهم في أرزاقهم تسبيباً وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا . الماوردي . ١٩٦ ، وأبو يعلى ٢١٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣١

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٥ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٢

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٤، أبي يعلى ٢١٦، مختصر في فضل الجهاد ١٣٢

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآية ٦٠ .

ويجب قسمتها على من يوجد من الأصناف الثمانية عند الشافعي واحمد رضي الله عنهما ، يجوز صرفها إلى صنف واحد من أهلها (أ.

٨٦ ـ النوع الثالث : إقطاع الإرفاق .

وهو ضربان:

واذا أقطع السلطان شيئاً من ذلك ، فالأصح : إنه إقطاع إرفاق ، لا يملك به المُقْطَعَ وفيه المعدن ، بل يملك الارفاق به مدة عمله فيه ومقامه عليه ، وليس لأحد إزعاجه عنه (٢) فإن تركه وأعرض عنه ، زال حكم الاقطاع ، وعاد إلى ما كان عليه (١).

وقيل : إنه يملكه كسائر أملاكه (٥)، وهو ضعيف .

أما المعادن الظاهرة : وهي التي يكون نيلها ظاهراً لا يحتاج إلى عمل : كالملح،والكحل ، والنفط ، والقار ، والكبريت ، والحمر .

<sup>(</sup>۱) الإفصاح ۱: ۲۲۶، بداية المجتهد ۱: ۲۸۳، ۲۸۶، مختصر في فضل الجهاد ۱۳۲، ۱۳۳

<sup>(</sup>٢) في م: لا يسهل.

<sup>(</sup>٣) الماوردي : الأحكام السلطانية ١٩٨ ، أبو يعلى ٢٢٠ ، محتصر في فضل الجهاد ١٣٤

<sup>(</sup>٤) | الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٨ ، أبي يعلى ٢٢٠ ، مختصر في فضِل الجهاد ١٣٤

<sup>(</sup>٥) الماوردي ١٩٨، أبو يعلى ٢٢٠.

فهذا كله لا يجوز للسلطان إقطاعه ، ولا يصح ، بل هو مشترك بين عامة المسلمين (۱) ، لا يختص به (٣٤/ب) أحد عن أحد : كالأنهار الجارية ، والعيون السارحة ، لما روي أن النبي على : « أقطع أبيض بن حمال ملح مأرب (۱) فلما أُعْلِمَ أنه كالماء العِدِّ من ورده أخذه » رد النبي على إقطاعه (۱) .

#### ٨٨ ـ الضرب الثاني من إقطاع الإرفاق:

ما بين العمائر من الشوارع ، والطرق ، والرحاب ، ومقاعد الأسواق ، فإذا لم يكن ملك أحد ، ولا يضر المارة ،

فالأصح: أنه يجوز للسلطان أن يقطعه لمن يرتفق به بالجلوس والبيع والشراء خاصة من غير بناء ولا نحوه ، ويكون المقطع أحق به من غيره ، وليس للسلطان ولا لأحد أن يأخذ على ذلك عوضا ، سواء جلس بإذن السلطان أو بغير إذنه (٥) ، فإن سبق أحد إلى مالم يقطعه السلطان من ذلك جاز له الارتفاق بما ذكرناه ، فإن قام عنه بمتاعه كان لغيره أن يرتفق

- (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۷ ، أبي يعلى ۲۱۹ ، الروضة للنووي ٥ : ٣٠١ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٤
- (٢) أبيض بن حمال بن مرثد ، وكنيته أبو سعيد ، من أهل مأرب باليمن ، لقي الرسول وحدث عنه ، فهو صحابي ـ تهذيب الأسماء واللغات ١٠٧ .
- (٣) رواه أبو داود ٣ : ٤٤٦ برقم ٣٠٦٤ ، كها رواه الترمذي ٣ : ٦٦٤ والماء الِعد ( بكسر العين ) : الماء الدائم الذي لا ينقطع .
- (٤) الأموال لأبي عبيد ٣٩٠ ، الخراج للقرشي ١٠٧ ، الماوردي ١٩٧ ، أبويعلى ٢١٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٤
  - (٥) الروضة ٥ : ٢٩٤ ، الماوردي ١٨٧ ، أبو يعلى ٢٠٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٤
    - (٦) مختصر في فضل الجهاد ١٣٥

# فصل (۹)

٨٩ ـ يجوز للسلطان أن يحمي بقعة (٣٥/ أ) من الموات ، لرعي إبل الصدقة والجزية ، وخيل المجاهدين ، ومواشي الفقراء والضعفاء عن الإبعاد في طلب النجْعَة (١) ؛ لأن النبي ﷺ : حمى النقيع (١) .

وحمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرّبذه $^{\rm co}$  .

وحمى عمر رضى الله تعالى عنه من السرف() .

ولا يجوز للسلطان أن يحمي جميع الموات ولا الماء العِدّ ، ولا أن يحمي لنفسه خاصة ، ولا للأغنياء خاصة ، بل إذا حمى لمصالح المسلمين (٥) كما ذكرناه جاز . ولا يجوز لغير السلطان أن يحمي شيئاً .

وإذا حمى السلطان حمى ، فإن كان عاما يستوي فيه الغني والفقير . وإن كان خاصا بالفقراء ، منع منه الأغنياء (') .

وإذا زالت الحاجة ، أو ظهر له المصلحة في تغيير الحمى ، فله نقضه ، وليس لأحد أن يحمي مواتاً حماه السلطان ، ولا يملكه إن فعل ذلك (٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) النجعة : طلب الكلا ومساقط الغيث ، المعجم الوسيط ٢ : ٩١١ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٥ في طلب المرعى بدلا من «طلب النجعة»

 <sup>(</sup>٢) قال النووي : النقيع بالنون عند الجمهور ، وهو الصواب . وقيل بالياء الموحده . الروضة
 ٥ : ٢٩٢ والنقيع على نحو عشرين ميلا من المدينة في صدر وادي العقيق . تهذيب الأسهاء للنووي ٢ : ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) الربذة موضع قريب من مدينة النبي ﷺ ، وهي منزل من منازل الحج للعراق ، وبها قبر أبي
 ذر الغفاري رضي الله عنه . الأسهاء واللغات ٢ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) السرف: ساقطة من م ، ت ، ز . والتحقيق من الأحكام السلطانية للماوردي ١٨٥ ، والسرف : قال الأزهري وغيره ، هو مجاوزة الحد المعروف لمثله . تهذيب الاسهاء ١٤٨١. (٥) مختصر المزني ١٣٠ ، ١٣١ ، الأحكام السلطانية للماوردي ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) الماوردي : المرجع نفسه ١٨٦ ، وأبو يعلى ٢٠٨ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٦

<sup>(</sup>٧) مختصر في فضل الجهاد ١٣٦

# الباب الثامن في

# تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد

• ٩ ـ كان (٣٥/ب) النبي عَلَيْ يسوي بين الناس في قسم الغنيمة ، ولا يفضل فيه أحدا على أحد: لشرف ، ولا لشجاعة ، ولا قِدَم هجرة ، ولا غير ذلك من الصفات المحمودة .

وكان أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما يريان التسوية بين الناس في العطاء ، ولا يفضلان بسابقة ولا غيرها .

وبه قال مالك ، والشافعي رضي الله عنهما(') .

وليس معنى التسوية أن يسوي بينهم في قدر العطاء ، بل معناه أن يعطي كل إنسان على قدر حاجته وكفايته (١) ، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

91 ـ وكان عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما يريان التفضيل بالسابقة في الدين والهجرة ، وعملا به في خلافتهما . وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه " .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠١ ، الأم ٤ : ٧٨ ، ٧٨ ، الوجيز للغزالي ١٧٥ ، والمدونة في فقه الإمام مالك ٢ : ٢٨ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) مختصر في فضل الجهاد ١٤٠

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ٢٢٧ ويقول : وبه أحد أحمد وأبو حنيفة وفقهاء العراق ، وانظر : مختصر في فضل الجهاد ١٣٧

ولما ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس ، فقال : أتسوي بين من هاجر الهجرتين ، وصلى القبلتين ، وبين من أسلم عام الفتح خوف (٣٦/أ) السيف .

فقال أبو بكر : رضي الله تعالى عنه . « إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ «(١) .

فقال عمر: « لا أجعل من قاتل رسول الله ﷺ (٢) كمن قاتل معه » .

97 ـ ولما استخلف ووضع الديوان فضل بالسابقة ، وجعل العطاء طبقات : الطبقة الأولى : من شهد غزاة بدر من المهاجرين ، ففرض لكل واحد منهم في السنة خسة آلاف درهم .

ومنهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وغيرهم .

وفرض لنفسه خمسة آلاف ، ولم يزد .

وألحق بهم العباس<sup>(۱)</sup>، والحسن، والحسين، لمقامهم من رسول الله على .

ولم يفضل أحداً على أهل بدر إلا أزواج رسول الله ﷺ فإنه فرض لكل واحدة عشرة آلاف .

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ٢٠١ ، الأم ٤ : ٧٨ ، أبو يعلي ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) م: « لا أجعل . . . برسول الله . . . بعده » والتحقيق للنص من الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٦ ، أبي يعلي ٢٢٢ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ : ٢٩٦ ، فتوح البلدان للبلاذري ٤٣٧ ، والعقد الفريد لابن طلحة ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) العباس بن عبد المطلب ، عم رسول الله ﷺ ، كنيته أبو الفضل ، كان أسن من رسول الله ﷺ بسنتين أو ثلاث ، وكان العباس رئيساً جليلًا في قريش قبل الإسلام ، وكان إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية ، وحضر ليلة العقبة مع رسول الله ﷺ حين بايعته الأنصار قبل أن يسلم العباس فشدد العقد مع الانصار وأكده ، وخرج مع المشركين إلى بدر مكرها ،

وزادت عائشة ألفين لمحلها ومحل أبيها من رسول الله ﷺ (۱). الطبقة (٣٦/ب) الثانية: من شهد بدراً من الأنصار (۱)، ففرض لكل واحد منهم أربعة آلاف درهم (۱).

الطبقة الثالثة: من هاجر قبل الفتح مثل: خالد بن الوليد، وعمرو ابن العاص وغيرهما، ففرض لكل واحد منهم ثلاثة آلاف درهم (أ). وفرض لابنه عبد الله معهم، وكان قد هاجر معه، فلما روجع فيه (أ) قال: إنما هاجر تبعا لأبيه، فرضى الله عنه وأرضاه.

الطبقة الرابعة: من أسلم بعد الفتح: كأبي سفيان وابنه معاوية ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، ففرض لكل واحد منهم في السنة ألفين (1).

وأسر وفدى نفسه وابني أخويه عقيلا ونوفل بن الحارث ، واسلم عقيب ذلك ، وشهد حنينا مع رسول الله على وثبت معه حين انهزم الناس فأمره النبي في أن ينادي في الناس بالرجوع فنادى فيهم حثيثاً فأقبلوا وحملوا على المشركين فهزمهم الله ، وأظهر المسلمين ، وتوفي العباس رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ٣٧هد ، وهو ابن نحو ثمانين سنة ، وقبره مشهور بالبقيع . تهذيب الأسهاء واللغات ١ : ٧٥٧ ـ ٢٥٩ ، مشاهير علياء الأمصار ٩ ، سبر أعلام النبلاء ٢ : ٧٨ ـ ١٠٣ .

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۱ ، أبي يعلى ۲۲۲ ، سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي عصر بن الخطاب لابن الجوزي عصر في فضل الجهاد ۱۳۸

<sup>(</sup>٢) في م: بياض.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٤٣٧ ، الماوردي ٢٠١ ، أبو يعلى ٢٢٢ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٨

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ٤٣٧ ، الماوردي ٢٠١ ، أبو يعلى ٢٢٢ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٨

<sup>(</sup>٥) م : رحل عنه

<sup>(</sup>٦) الماوردي ٢٠١ ، أبو يعلى ٢٢٢ ، فتوح البلدان ٤٣٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٨

وساوى بهم الأحداث من ابناء المهاجرين والأنصار . ومنهم ابنه عبيد الله لكنه فضل أسامة بن زيد (١) ، وعمر بن أبي سلمة (٢) لمكانتها من رسول الله على ، فأسامة ابن مولاه وعمر ربيبه (٣) .

والطبقة الخامسة: بعد هؤلاء كمن أسلم في آخر أيام رسول الله على الله الله على قدر منازلهم وجهادهم (أ) وفاضل بين أهل (٣٧/أ) هذه الطبقة على قدر منازلهم وجهادهم أوقراءتهم القرآن ، ففرض لهم من ألفين إلى ألف إلى خسمائة إلى ثلاثمائة ، ولم ينقص أحد من الرجال عن ثلاثمائة درهم (أ) ، وفرض للطفل مائة درهم ، فإذا ترعرع فمائتي درهم (أ) .

وروي أنه قال: لئن كثر المال لأفرضن لكل واحد أربعة آلاف درهم: ألفاً لفرسه ، وألفاً لسلاحه ، وألفاً لسفره ، وألفاً يخلفها عند أهله (٧).

<sup>(</sup>۱) وكنيته أبو محمد ، حب رسول الله ﷺ ، وولاه الرسول ﷺ إمارة الجيش وفيهم عمر رضي الله الله عنه ، وعقد له اللواء ، وتوفي رسول الله ﷺ وله عشرون سنة ، وتوفي أسامة رضي الله عنه ، الملدينة سنة أربع وخمسين . تهذيب الأسهاء واللغات ١ : ١١٣ ـ ١١٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢ : ٤٩٦ ـ ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو حفص عمر بن أبي سلمة ، واسم أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال . . ولد عمر بأرض الحبشة مع أبويه ، وهما مهاجران في أواخر السنة الثانية من هجرة الرسول على ، وتوفي سنة ثلاث وثمانين . تهذيب الأسياء واللغات ق ٢/١ : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره ويتربى في حجره .

<sup>(</sup>٤) م : خيارهم .

<sup>(</sup>٥) الماوردي : الأحكام السلطانية ٢٠١ ، أبو يعلى ٢٢٣ ، وفتوح البلدان ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ٤٣٨ ، الماوردي ٢٠٢ ، وأبو يعلى ٢٢٣ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٨

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣: ٢٩٧ ، فتوح البلدان ٤٣٨ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٢ ، وأبي يعلى ٢٢٣ ، مختصر في فضل الجهاد ١٣٩

# فصل (١)

97 - إذا اتسعت أموال بيت المال لم يزد على قدر كفايته كها سيأتي ، لأن بيت المال لا يوضع إلا في الحقوق الشرعية ، وإنما يعطى المجاهدون منه لما أرصدوا نفوسهم له من الجهاد وأسبابه ، وكلهم في ذلك سواء(١) . وقال أبو حنيفة : إذا كان في المال سعة جاز أن يزاد المرتزقون منه على قدر الكفاية(١) .

#### فصل (۲)

9. - للسلطان أن (٣٧/ب) يأخذ من بيت المال كفايته اللائقة بحاله ، وأهله وعبيده وإمائه ، وخدمه ، وغلمانه ، ودوابه ، بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير .

قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم ، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ".

# فصل (۳)

9 - ويفرض السلطان لكل واحد من الأمراء والأجناد من العطاء أو الاقطاع قدر ما يحتاج إليه في كفايته اللائقة بحاله ، ومروءته ، ومنزلته في

<sup>(</sup>١) فلا يفضل الرجل الشجاع التام السلاح على الرجل الجبان الذي لا سلاح معه الا سيفه ، الخراج لأبي يوسف ٢١ ، ولا يفضل أحد منهم بشرف نسب أو سبق في الإسلام أو الهجرة أو سائر الخصال المرضية . النووي : الروضة ٦ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد لابن طلحة ١٥٧ ، وهو رأي أحمد بن حنبل . أبويعلى ٢٢٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٠

<sup>(</sup>٣) الطبقات ألكبرى لابن سعد ٣: ٢٧٦ ، سراج الملوك ١٠٦ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٢

الزوجات ، والاولاد ، والعبيد والاماء والخدم ، والدواب من مؤنة كسوة ومسكن ، وخيل ، وسلاح ، وحاجة سفر .

ويراعى في ذلك الزمان والمكان ، والرخص ، والغلاء ، وعادة البلد في المطاعم والملابس الشرعية ، فيكفيه بذلك المؤونات كلها ليتفرغ للجهاد (۱٬۳۸) نفسه له .

وكذلك إذا نفقت دابته أو تلف سلاحه في الحرب ولم يكن محسوباً عليه في عطائه أو إقطاعه عوضه عنه (٢).

ولا يعطى لعبيد أو دواب أو ملابس محرمة يتخذها للزينة المجردة من غير مصلحة تتعلق بالجهاد ؛ فإن كان فيهم مصلحة في الجهاد جاز<sup>(٣)</sup>.

# فصل (٤)

97 - يحرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به ، والتختم مطلقا (أ) في السلاح وغيره ، عند الشافعي ومالك وابي حنيفة ، قليلاً كان أو كثيراً إلا في اتخاذ سن أو أنف أو أفلة فإنه يجوز للحاجة ، ويحرم على الرجال أيضاً لبس الحرير الخالص كالديباج والمروزي الا في علم الثوب وسجفه (٥) ،

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ٧٨ ، الروضة ٦ : ٣٥٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤١

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٦ ، أبي يعلى ٢٢٧ ، الروضة ٦ : ٣٦٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤١

<sup>(</sup>٣) الروضة ٦ : ٣٥٩ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤١

<sup>(</sup>٤) ت ، ز : سقط « في السلاح . . أبي حنيفة »

<sup>(°)</sup> السجف: الشق من الستر بين المقرونين على الباب . وهو كما بينه النووي : • يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج بشرط الاقتصار على عادة التطريف فإن جاوزها : حرم ، وبشرط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع ، فان جاوز ، حرم ، . الروضة : ٢ : ٦٧ .

فإنه جائز بشرط ألا يجاوز الاسم ، ويحرم ما أكثره حرير كبعض أنواع العنابي (١).

ويحرم افتراشه واتخاذ الستور منه كلبسه(٢).

وعن أبي حنيفة : جوازه .

ويجوز للرجال تحلية آلات الحرب بالفضة خاصة وهي: السيف والرمح ، والسكين ، والمنطقة (٣٨/ب) ، بشرط ألا يسرف فيه . وفي تحلية السرج ، واللجام ، والقلادة ، والثغر : خلاف ، والأصح : أنه لا مجه ز<sup>(1)</sup>.

وأما الذهب فلا يجوز التحلية به في شيء من ذلك (٠٠).

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء(١) .

والديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، يجوز لبسه في الحرب خاصة وإذا دعت إليه ضرورة ولم يجد غيره : كخوف الهلاك من شدة برد أو مفاجأة حرب أو حصول حكة في جسده (٧).

ويجوز لباس الصبيان الحرير^،.

ويجوز للنساء التحلي بالذهب مطلقاً (١) ولبس الحرير مطلقاً (١٠).

<sup>(</sup>١) الروضة ٢ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ٢ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المنطقة : كل ماشد به الوسط. لسان العرب ٣ : ٦٦٣ ، وتاج العروس ٧ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ٢ : ٦٢ ، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) الروضة ٢ : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧) الروضة ٢ : ٦٥ ، ٦٨ . (٨) الروضة ٢ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٩) الروضة ٢ : ٢٦٣ . (١٠) الروضة ٢ : ٦٦

# فصل (٥)

٩٧ ـ ينبغي أن يكون لتفرقة العطاء وقت معين ، إما في السنة أو في بعضها .
 فإن كان في بيت المال شيء فللمرتزقة المطالبة به .

وإن لم يكن في بيت المال أو أعوز ، فليس لهم المطالبة حتى يجتمع في بيت المال ، ويكون ما تأخر (٣٩/أ) لهم دينا على بيت المال ، فإذا حصل وُفيًّ لهم حقهم (١).

وللسطان أن يقترض لهم على بيت المال(١).

**٩٨ ـ ويجوز صرف ما للمرتزقة عن السنة القابلة** (٢) اذا كان في بيت المال سعة ، وأن يصرف في السلاح ، وعمارة الحصون ، ومصالح المسلمين (١) .

#### فصل (٦)

99 - إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤه على بناته وزوجاته إلى أن يتزوجن ما يكفيهن وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا في أهلية الجهاد وعلى الأعمى والزمن منهم أبدًا قدر الكفاية (°).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٧ ، والروضة ٦ : ٣٦٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٢

<sup>(</sup>٢) قارن غياث الأمم ٢٠٢، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ت ، ز : المقبلة .

<sup>(</sup>٤) الروضة ٦ : ٣٦٦ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٢

<sup>(</sup>٥) الروضة ٦ : ٣٦٣ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٦ ، وأبي يعلى ٢٢٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٢

كل ذلك لترغيب أهل الجهاد، وتوفير خواطرهم عليه، وتطييب قلوبهم على عيالهم بعدهم .

۱۰۰ ـ وإذا مات المرتزق في أثناء الحول صرف إلى ورثته ما يخصه من السنة من عطاء . . وإن مات بعد الحول صرف حقه في السنة إلى ورثته(۱) .

#### فصــل (۷)

101 ـ (٣٩/ب) إذا أراد بعض الأجناد إخراج نفسه من المرتزقة وترك الاشتغال المرتزقة وأسبابه :

فإن كان ممن يستغنى عنه في ذلك ، جاز له ذلك " .

وإن كان ممن يحتاج إليه: لشجاعته، وتجربته، وحسن رأيه وتدبيره: لم يجز له ذلك، ولا يجوز للسلطان أن يمكنه من ذلك، وان كانت له سعة يتمكن بها من تحصيل أسباب الجهاد من غير عطاء السلطان، فتبرع بترك العطاء من قيامه بأسباب الجهاد من ماله، فهو أفضل وأعظم أجراً (4).

<sup>(</sup>١) الروضة ٦ : ٣٦٤ ، وأبو يعلى : الأحكام السلطانية ٢٢٧ ،

<sup>(</sup>٢) الاشتغال: ساقطة من ت ، ز .

<sup>(</sup>٣) الروضة ٦ : ٣٦٧ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٦ ، أبي يعلى ٢٢٧ . مختصر في فضل الجهاد ١٤٣

<sup>(</sup>٤) الروضة ٦ : ٣٦٧ ، والماوردي ٢٠٦ ، أبو يعلى ٢٢٧ ، مختصر في فضل الجهاد ١٤٣

# فصل (۸)

۱۰۲ - إذا ندب السلطان أو نائبه جيشاً أو سرية لقتال مشروع فامتنعوا من غير عذر ، سقط عطاؤ هم وانحل إقطاعهم . وإن كان لهم عذر من كثرة العدو كثرة لا تحتمل أو نحو ذلك مما يعد عذراً لمثلهم ، لم تسقط أرزاقهم لقيام عذرهم (۱).

<sup>(</sup>١) مختصر في فضل الجهاد ١٤٣

# الباب التاسع ني

# اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد

١٠٣ ـ (٤٠) أَ قَالَ الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَعِرُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُ مُمِنْ قُوَّةً مِ اللهُ عَلَيْ مَنْ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْ مَنْ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ (١).

وفسر النبي ﷺ القوة : بالرمي(١) .

ينبغي للسلطان وغيره من الأمراء والأجناد اتخاذ جياد الخيل بنية نصر دين الله تعالى والجهاد في سبيله ، واتخاذ جيد السلاح المحتاج إليه في القتال اقتداءاً برسول الله على والخلفاء الراشدين بعده .

قال رسول الله ﷺ: ( من احتبس فرسا في سبيل الله ، إيماناً بالله وتصديقاً بوعده ، فإن شبعه وريّه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامه ) خ ، س (") .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ) . صحيح مسلم ص ١٥٢٧ حديث رقم ١٩١٧ ورواه أبو داود في سننه ٢٥١٤ ، وابن ماجة رقم ٢٨١٣ ، والحاكم ٢ : ٣٢٨ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخارى ، ووافقه الذهبي .

وتفسير القرطبي ٨ : ٣٧ ، زاد المسير ٣ : ٣٧٤ ، والإكليل للسيوطي ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة . تيسير الوصول ١ : ٢١٧ ، صحيح البخاري تحقيق البغا رقم ٢٦٩٨ (٣ : ١٠٤٨ ) ، والنسائي ٦ : ٢٢٥ .

وقال : ( الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ) قيل : وما ذاك ؟

قال: ( الأجر والغنيمة )(١)

وقال: (الجنة تحت ظلال السيوف)(١)

ولا يقصد بذلك الفخر والخيلاء (٤٠/ب) فيفوته الأجر ، ويلحقه الوزر كما سيأتى في الحديث إن شاء الله تعالى .

#### فصــل(١)

١٠٤ ـ وكان للنبي ﷺ ، وللخلفاء الـراشدين ، ومن بعـدهم : خيل وسلاح ، لغزوهم في سبيل الله تعالى .

أما خيل رسول الله على فقيل: ستة ، وقيل: أكثر ، وهي: السَّكْب والمُرتَجز ، والوَرْدُ ، والظرب ، واللحيف ، واللزاز ، والبحر ، وسبْخَة ، والسحاء .

فاما السكب: فهو أول فرس ملكه ، وغزا عليه ، سمي بذلك لخفة مشيه كسكب الماء (٢) ، وكان كميتا ، وقيل: أدهم ، أغر محجلًا ، طلق اليمين (١) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری تحقیق البغا رقم ۲۲۹۷ ، وسنن ابن ماجة رقم ۲۷۸۹ ، ومسلم برقم ۱۸۷۲ ، والنسائی ۲ : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، جزء من حديث ، أخرجه البخاري رقم ٢٨٦٧ ويبدأ « أيها الناس ، لاتمنوا لقاء العدو » مسلم برقم ١٠٤٦ ، أبو داود برقم ٢٦٣١ ، وجامع الأصول برقم ١٠٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الوفا بأحوال المصطفى ٢ : ٥٧٥ ، مستند الأجناد لابن جماعة ٧٠

<sup>(</sup>٤) مستند الأجناد ٧٠ ، زاد المعاد ١ : ١٣٣

وأما المُرتَجز: فهو الذي اشتراه من الأعرابي، وشهد له به خزيمة (١).

وقال ابن الأثير<sup>(1)</sup>: وكان أبيض ، وسمي المرتجز: لحسن صهيله<sup>(1)</sup> وأما الوَرْدُ: فأهداه له تميم الداري ، ثم وهبه النبي على لعمر يحمل عليه في سبيل الله ، وسمي الورد لأنه كان بين الأحمر والأشقر<sup>(1)</sup>. وأما الظرب<sup>(1)</sup>(13/أ) (على وزن شرب) فأهداه له فروة الجذامي<sup>(1)</sup> والظرب في اللغة: الرابية ، سمى بذلك لسمنه وعظمه .

- (١) الوفا ٢ : ٥٧٥ ، زاد المعاد ١ : ١٣٣ ، مستند الأجناد ٧٠
- (٢) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، ويكنى أبا السعادات ويلقب بمجد الدين ، ويعرف بابن الاثير ، ولد سنة ٤٤٥هـ ، وتوفي ٢٠٦هـ .

انظر في مصادر ترجمته: معجم الأدباء لياقوت ١٧ : ٧١ - ٧٧ ، إنباء الرواة . للقفطي ٣ : ٣٥٧ - ٢٧٠ ، وفيات الأعيان ٤ : ١٤١ - ١٤٣ ، طبقات الشافعية للسبكي ٨ : ٣٦٦ ، ٣٦٧ النجوم الزاهرة ٦ : ١٩٨ ، ١٩٩ ، بغية الوعاة ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، وشذرات الذهب ٣٦٠ ، ٣٢ ، ٢٠٠ ، مستند الأجناد ٧٠ .

- (٤) مستند الأجناد ٧١،٧٠ .
- (°) في النسخ : الظرب ، وأورده ابن الجوزي باسم « الطرف » الوفاء ٢ : ٥٧٥ ، والصحيح ما أورد عن الإمام بن جماعة نفسه ( المتوفى ٧٣٣هـ ) في مستند الأجناد ٧١ كما أورده ابن القيم عنه من خبر ولده عز الدين قد جمع السبعة المتفق عليها من أسماء خيل الرسول في بيت شعر فقال :

وَالْخَيْـلُ سَكْبٌ لحيفٌ سَبْحـةً ظُـرِبٌ لـزازُ مـرْتجـزُ وردٌ لهـا أسـرارْ انظر زاد المعاد ١ : ١٣٣ .

(٦) فروة بن عمان الجذامي ، سكن عَمان (بفتح العين وتشديد الميم) من أرض البلقاء بالشام ، كان عاملا للروم على من يليهم من العرب فأسلم وبعث إلى النبي على ، وأهدى النبي بغلته البيضاء ، فلما سمعت الروم بإسلامه طلبوه وفصلوه على ذلك رضي الله عنه . تهذيب الأسماء واللغات ٢/١ : ٥٠ ، والاستيعاب ١٢٥٩

واما اللحيف (بوزن الخفيف)، فأهداه له فروة الجذامي أيضاً. وقيل: غيره، وسمي بذلك لطول ذنبه، كأنه يلتحف بالأرض<sup>(۱)</sup> وأما اللزاز: فسمي بذلك لشدة رموحه في مشيه وتلززه<sup>(۲)</sup> وأما البحر: فاشتراه من قوم باليمن، وسبق عليه (۲).

وأما سَبْحَة : فكانت شقراء ابتاعها من قوم من جهينة ، وسابق عليها وسميت بذلك لجريها(1) .

وسبح الفرس: جريه، ومنه قوله تعالى

وأما السحاء(١) فقيل: هي البحر، وقيل: غيره.

# فصــل(٢)

#### ١٠٥ ـ وكان له بغلتان :

احداهما : شهباء ؛ وتسمى دُلْدُل ، لسرعة مشيها . والدلدل : هو عظيم القنفذ (٢) ، أهداها له المقوقس صاحب مصر ،

<sup>(</sup>۱) النهاية في غريب الحديث ٤: ٢٣٨ ، وجامع الأصول الحديث رقم ٣٠٥٩ وشرح غريبه ، مستند الأجناد ٧١

<sup>(</sup>٢) النهاية ٤ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مستند الأجناد ٧١

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢ : ٣٣٢ ، مستند الأجناد ٧١

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات: الآية ٣.

<sup>(</sup>٦) السحاء أي دائمة العطاء . النهاية ٢ : ٣٤٥ ، السخا ، في مستند الأجناد ٧٢

<sup>(</sup>٧) النهاية ٢ : ١٢٩ ، مستند الأجناد ٧٧ قال ابن جماعة : بقيت « دلدل » الى زمن معاوية ، وكان يجرش لها الشعير ، وكانت بينبع حتى ماتت ·

وأهدى معها جاريتين : مارية (١٠٠ (٤١/ب) وسيرين ، وحمارا اسمه « يَعْفُور » وخصيا اسمه « مابور » وقدحاً من زجاج .

والبغلة الثانية : تسمى « فضة » أهداها له فروة الجذامي . وقيل : صاحب أيله ، وكانت بيضاء كالفضة فسميت بذلك<sup>(۲)</sup>

۱۰۲ ـ واما إبله على ، فكانت له ناقة يقال لها : العضباء (٢) والقَصْواء (١) ، والجدعاء (٥) ، وهي التي كانت لا تُسبق ، وناقة أخرى تسمى « فروة » (١) .

وناقة أخرى تسمى « النعوم » .

١٠٧ ـ واما سلاحه فكان له ستة أسباف :

(v) وكانت له عشرون نعجة (v)

العَضْب ، قيل : كان ورثه عن أبيه .

وذو الفقار ، أصابه يوم بدر في الغنيمة ، وكان لمنبه بن الحجاج<sup>(^)</sup> . سمى بذلك لحِفر صغار حسان كانت فيه (^).

(۱) مارية وهي سرية رسول الله ﷺ وأم ابنه ابراهيم ، أسلمت وحسن دينها ، وتوفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر ، ودفنت بالبقيع . تهذيب الأسماء واللغات ۲/۱ : ۳۵۵ .

(٢) زاد المعاد ١ : ١٣٤ ، طبقات ابن سعد ١ : ٤٩١ ، والوفا ٢ : ٤٧٧ .

(٣) العضباء: القصيرة اليد. النهاية ٣: ٢٥١.

ر ؛ ) القصواء : التي قطع بعض أذنها .

(٥) والجدعاء : التي استؤصلت اذنها . وهذه اسماء لناقة رسول الله ﷺ ولم تكن جدعاء ولا

. مقصوة . الوفاء ٢ : ٥٧٦ ، وزاد المعاد ١ : ١٣٤ .

(٦) فروة : ساقطة من م .

(٧) م: نعجة ، واللقحة هي الناقة القريبة العهد بالنتاج . النهاية ٤ : ٢٦٢ ويشير ابن القيم :
 ان للرسول ﷺ خمساً وأربعين لقْحة . زاد المعاد ١ : ١٣٥ .

(٨) الوفا ٢ : ٦٦٧ . (٩) النهاية ٣ : ٦٦٤ .

والجنف<sup>(۱)</sup>: سمي بذلك لأنه كان معوجًا ، ولعله الذي سمي الآن « القُلاجُون » .

والمُخْذَم: سمي بذلك لأنه كان قاطعاً ، والخذم: القطع (٢) . (٢٤/أ) أو البتار: لأنه كان قاطعاً أيضاً ، والبتر: القطع أيضاً (٢) . والرسوب: سمي بذلك لشدة مُضيّه فيها ضرب وه (١) . وهو سيف أصابه من سلاح بني قينقاع.

## ١٠٨ ـ وأما رماحه فأربعة (١):

رمح منها يسمى « المثني » ، وثلاثة أصابها من بني قينقاع  $(^{(v)}$  . وكان له : عترتان ، والعترة : هي الحربة الصغيرة  $(^{(h)}$  .

<sup>(1)</sup> الجنف : الميل . النهاية في غريب الحديث ١ : ٤٥١ ، وورد في زاد المعاد ١ : ١٣٠ ان له سيفا اسمه : الجنف . . ويبدو لنا أنه تصحيف .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢: ١٦، مستند الأجناد ٦٣

<sup>(</sup>٣) سقط في ز: «أو البتار . . القطع ايضاً » وانظر زاد المعاد ١ : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢ : ٢٢٠ ، مستند الأجناد ٦٣

 <sup>(</sup>٥) القلَعي ـ بفتح القاف واللام ـ نسبة إلى القلعة ، وهي موضع بالبادية تنسب السيوف إليها .
 النهاية ٤ : ١٠٢ ، لم يرد ذكر هذا السيف في مستند الأجناد ٦٣

<sup>(</sup>٦) قال ابن القيم: له خمسة أرماح ، يقال لأحدهم: المثوى ، والآخر: المثنى . زاد المعاد ١ : ١٣١ ، وانظر الطبقات الكبرى ١ : ٤٨٩ . (٩) مستند الأجناد ٦٣

<sup>(</sup>٧) مستند الأجناد ٦٤.

<sup>(</sup>A) قال ابن القيم: له حربة يقال لها: النبعة ، وأخرى كبيرة تدعى « البيضاء » ، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: العنزة ، يمشى بها بين يديه في الأعياد ، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلى إليها ، وكان يمشي بها أحياناً . زاد المعاد ١ : ١٣١ .

وأما قسيّه (١) فأربع:

الروحاء ، والبيضاء ، والصفراء ، والكتوم (٢) .

وأما أدراعه فثلاثة :

إحداها: ذات الفضول، ودرعان أصابهما من بني قينقاع٣٠٠

وكانت له جعبة لسهامه تسمى « الكافور »(1) .

وترس يسمى : الزُّلوق(٥) .

ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة ، وإبزيمها وطرفها من فضة (٢) .

وكان له راية سوداء يقال لها : « العقاب » ، ولواء : أبيض  $(^{()})$  . وكان له مغفر لبسه يوم الفتح  $(^{()})$  .

وبيضة : وهي الخوذة (٤٢/ب) لبسها يوم أحد .

<sup>(</sup>١) القسي: ضرب من السيوف. لسان العرب المحيط ٣: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ١ : ٤٨٩ يذكر ثلاث قسي ، ويعدد ابن القيم : ست قسي فيضيف : الزوراء ، والسداد . زاد المعاد ١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) عدد ابن القيم سبعة أدرع: ذات الفضول ، ذات الوشاح ، ذات الحواشي، السعدية ، فضة ، البتراء ، الخزنق . زاد المعاد ١ : ١٣٠ ، وقارن الطبقات الكبرى ١ : ٤٨٧ ،

<sup>(</sup>٤) - (٥) زاد المعاد ١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ١ : ١٣١ ويعلق على ذلك بقول استاذه شيخ الاسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن النبي ﷺ شد على وسطه منطقة .

<sup>(</sup>٧) الوفا ٢ : ٦٦٩ ، زاد المعاد ١ : ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٨) قال ابن القيم : كان له مغفر من حديد يقال له «الموشح» ، ومغفر آخر يقال له « السبوغ» أو « ذو السبوغ » . زاد المعاد ١ : ١٣١ .

#### فصل (۳)

1.9 ـ ينبغي لكل أحد من المجاهدين أن يُعَلم الرماية والادمان عليها ، وعلى ركوب الخيل ، وعلى الفروسية بنية الاستعداد للجهاد ،

وكذلك كل ما هو من أسباب القتال: كاللعب بالرماح والمزاريق<sup>(۱)</sup>. ويشاب ويستحب المسابقة والمناضلة على مال يشترط للسابق والناضل، ويثاب باذل المال لذلك، لأنه في طاعة ومصلحة المسلمين.

وللسلطان أن يبذل ذلك من بين المال للسابق".

فإن كان المال المبذول في ذلك من غيرهما أو من أحدهما خاصة صح من غير محلل (٢) ، وإن كان بذل المال منهما جميعاً لم يصح العقد ، ولا يحل المال إلا بمحلل كفء لهم يدخل معهم في عقد المسابقة أو المناضلة إن سَبق أخذ ، وإن سُبق لم يغرم ، ليخرج العقد بذلك عن القمار (١) ؛ ولذلك يسمى « محللا » لانه يحلل (٢٤/١) العقد وأخذ المال .

والقمار : وهو أن لا ينفك أحد من أهل الحلبة عن غُنْم أو غُرْم ، وهو حرام ، فإذا كان فيهم من يأخذ إن سَبَق ولا يغرم إن سُبق حل

<sup>(</sup>١) المزاريق جمع مزراق: وهو رمح قصير. المعجم الوسيط ١: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الأم ٤: ١٤٨، ١٤٩، ومعيد النعم ومبيد النقم ٤٦.

# فصــل(٤)

• 11 - ويصح عقد المسابقة : على الخيل ، والإبل ، وعلى المناضلة بالنشاب والنبل ، وعلى اللعب بالرماح والمزاريق .

والأصح: صحتها على الأفيلة والبغال والحمير".

۱۱۱ ـ ولا تجوز على المصارعة ، ولا على العَدُو ، ولا تطيير الطيور ، ولا على صرعها بالبندق ونحوه (١) .

ولا على الصولجان (٢) والسباحة والشطرنج .

#### فصل (٥)

- ١١٢ - يجب في عقد المسابقة والمناضلة: تعيين الموقف ، والغاية ، وعدد الأرشاق ، وصفة الرمي ، والاصابة في الغرض ، وتعيين الأفراس والرماة ، وقدر المال المشروط وصفته (١) ، ولا يجب تعيين القسي . والسبق في الخيل بأعناقها .

وقيل: بقوائمها.

وفي الإبل : بأكتادها(٥)

<sup>(</sup>۱) التنبيه ۷۸ ، الروضة ۱۰ : ۳۵۰ ، الوجيز للغزالي ۲ : ۱۳۲ ، ومعيد النعم ومبيد النقم ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) قارن الروضة ١٠ : ٣٥١ قال النووي : لا تجوز المسابقة على مناطحة الشياه ، ومهارشة الديكة لابعوض ولا بغيره .

<sup>(</sup>٣) الصولجان : عصا يعطف طرفها ، تضرب بها الكرة على الدواب . فارسي معرب المعرب للجواليقي ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الوجيز للغزالي ٢ : ١٣٣

 <sup>(</sup>٥) أكتادها جمع كتد (بفتح التاء وكسرها) : مجتمع الكتفين . النهاية ٤ : ١٤٩

# فصــل(٦)

1۱۳ ـ (٤٣/ب) عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( يُمْنُ الخَيْل في الشَّقر) (!) وقال عليه الصلاة والسلام ( عليكم بكل كُمَيْتٍ أَغَرَّ محُجَّلِ أَو أَشْقرَ أَغَرَّ محجِّلِ أَو أَشْقرَ أَغَرَّ محجِّلِ أَو أَشْقرَ

وقال: (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ، ثم الأقرح المحجل ، طلق اليمين ، فإن لم يكن أدهم فكميت ، على هذه الشّية )(").

وصح أنه عليه السلام: (كان يكره الشَّكال في الخيل) (أ). وهو أن يكون رجل مطلقة وثلاث محجلة ، أو واحدة محجلة وثلاث مطلقة .

وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة ، لأنها أجرأ على الحمل وأجسر<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن ، رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس . سنن الترمذي رقم ١٦٩٥ في الجهاد ، باب ما جاء فيما يستحب من الخيل ، ورواه أحمد في المسند رقم ٢٤٥٤ ، جامع الأصول برقم ٣٠٤٦ (ويمن الخيل) اليمن : البركة .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٢٥٤٤ في الجهاد ، والنسائي ٦ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) مفردات الحديث ( الأرثم) : الفرس الذي في شفته العليا بياض . (الأقرح من الخيل) ما في جبهته قرحة ، وهي بياض يسير في وسط الجبهة . (طلق اليمين) : إذا لم تكن محجلة (الشَّيه) : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره . والحديث أخرجه الترمذي في الجهاد برقم ١٦٩٦ ، ١٦٩٧ ، وجامع الأصول برقم ٣٠٤٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم ۱۸۷۰ ، وأبو داود رقم ۲۰۶۷ ، والترمذي رقم ۱۹۹۸ ، والنسائي ۲۱۹/۲ .

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول ٥ : ٤٨

# الباب العاشر في

# وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان

114 ـ لفظ الديوان : يجوز أن يكون مأخوذا من قولهم دَوَّنَ الأشياء أي جمعها ، لأنه يدنى بعضها ببعض (١) .

وقيل الديوانه بالفارسية: اسم للشياطين، فسمي الكتاب بذلك لحذقهم في الكتابة. وقيل أصله أن كسرى اطلع على كتابه وهم يحسبون (٤٤/أ) مع أنفسهم ولهم حركة فقال: ديوانه أي مجانين، فسموا بذلك ثم حذفت الهاء تخفيفا، ثم أطلق ذلك على الدفتر الموضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطان من ضبط الجيوش، والأموال، والأعمال والعمال،

110 - وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثرت جنود الإسلام وأمواله ، واحتيج إلى ضبط ذلك ، فاستشار الصحابة فيه ، فأشار عليه به عثمان بن عفان ، وخالد بن الوليد

<sup>(</sup>١) المعرب للجواليقي تحقيق أحمد شاكر ٢٠٢ ، وفي الهامش نقل عن الشهاب (ص ٩٤) عن المرزوقي في شرح الفصيح قال : «هو عربي ، من دونت الكلمة : إذا ضبطتها وقيدتها ، لأنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون . هذا هو الصواب ، وليس معرباً » .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٩ ، أبي يعلى ٢٢٠ ، ٢٢١ .

وغيرهما ، فأمر عقيل بن أبي طالب ('' ونحرمة بن نوفل ('' وجبير بن مطعم ('') ، وهم من شباب قريش . قال : اكتبوا ('') الناس على منازلهم ، وأن يبدأوا ببني هاشم ثم يقدموا الأقرب فالأقرب لرسول الله على ('') ، وذلك في المحرم سنة عشر من الهجرة . وقيل : سنة عشرين ، وفيه فتحت مصر ، وفتح (٤٤/ب) الشام سنة أربع عشرة .

# فصل (١)

# ديوان السلطان

#### ١١٦ ـ تنقسم أصوله إلى أربعة أقسام:

<sup>(</sup>۱) هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ، وكنيته أبو زيد ، أخو الإمام على بن أبي طالب لأبيه ، أسلم قبل الحديبية ، وجاء إلى المدينة مهاجراً إلى رسول الله سنة ثمان ، وشهد غزوة مؤته ، وكان من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها وأيامها ، وكان سريع الجواب المسكت للخصم ، توفي في خلافة معاوية وقد كف بصره ودفن بالبقيع . مشاهير علماء الأمصار ٣٧ ، الاستيعاب . ١٣٨ ، تهذيب الأسهاء واللغات ١ : ٣٣٧ ، وسير أعلام النبلاء ١ : ٢١٨ و

<sup>(</sup>٢) نخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ، كنيته أبو صفوان ، من المؤلفة قلوبهم ، كان والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب ، والدة النبي ، فلهذا أكرمه النبي ﷺ ، وبش له ، وخلع عليه حلة ثمينة ، ومات « نخرمة » سنة أربع وخسين ، وله مئة وخسة عشر عاماً . مشاهير علماء الأمصار ٣٣ ، الاستيعاب ١٣٨٠ ، تهذيب الاسهاء واللغات ٢/١ : ٨٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢ : ٤٤٠ ـ ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) جبير بن مطعم بن عدي ، الصحابي ويكنى أبا عدي ، كان من علماء قريش وسادتهم ، أسلم قبل عام خيبر ، توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين . تهذيب الأسماء ١ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ت ، ز : ان اكتبوا .

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٠ ، أبي يعلى ٢٢١ .

#### ١١٧ - الأول : ديوان الجيش :

وينبغي للسلطان أن يضعه ، ويثبت فيه اسهاء جميع الأجناد المرتزقة المرصدين للجهاد من الأمراء وغيرهم (١).

فقد روى حذيفة أن النبي على قال: «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام »(1) ، الحديث. فيصلح ذلك دليلا على أنه من السنة ، ولاتفاق الصحابة عليه ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، فتكتب اسهاء المرتزقين ، وقدر أرزاقهم . وإنما يثبت في الجيش اسم من اتصف بست صفات وهي : الذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام والسلامة من النقص المانع للقتال والإقدام على الحروب ، ومعرفة كفية القتال .

فلا يثبت فيه: امرأة ، ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا ذمي ، ولا ضعيف لا يصلح للقتال : كالأعمى ، والزمن (٤٥/أ) ، ومقطوع اليد ولا الأعرج (٦) راجلا ، فإن كان الأعرج فارسا جاز اثباته في الديوان (١٠) .

ولا يثبت في ديوان الجيش من ضعفت هنته عن الحروب ، أو قلت معرفته بالقتال ، أو تجبن نفسه عن الإقدام لأنه عاجز عن القتال فلا يرصد له (٥) ، فإن كان هؤلاء في عيال المقاتل القادر عليه حسبوا من

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم . اللؤلؤ والمرجان رقم ٩٠ ، صحيح البخاري تحقيق البغا رقم ٢٠ ، صحيح البخاري تحقيق البغا رقم ٢٨٩٠ ، وصحيح مسلم رقم ١٤٩ بلفظ « أحصوا لي كم يلفظ الإسلام » .

<sup>(</sup>٣) ت ، ز : العاجز .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٤، أبي يعلى ٢٢٥، والمهذب ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) الماوردي ٢٠٤، أبو يعلى ٢٢٥.

عياله تبعاً ، وأعطي تتمة كفايتهم ولا يستقلون بالعطاء .(١) وجوز أبوحنيفة : إفراد العبيد بالعطاء ، وهو مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

ومنعه الشافعي : وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (۲) .

ولا يجوز لمن علم في نفسه فقد أهلية الجهاد والعجز عنه أن يكتب نفسه في المجاهدين أو يتناول ماهو مرصد ألى المجاهدين ألى المجاهدين أو يتناول ماهو مرصد ألى المجاهدين أو يتناول ماهو مرصد ألى المجاهدين ألى المجاهد ألى المج

# فصــل (۲)

11۸ ـ إذا ثبت في الديوان اسم رجل ، فإن كان مشهور الذكر نبيه القدر كالأكابر من الأمراء (٤٥/ب) وغيرهم اكتفى بشهرته ، ولم يحسن ذكر صفته وحليته ، لأن ذلك لا يليق به . وان لم يكن مشهوراً ، ذكر اسمه ، ونسبه ، وقبيلته ، وسنه ، وصفته ، وحلاه بما يتميز عن غيره ، ويعرّف بها وبه عريفه ، ليتعرف أحواله ، ويحضره عند الحاجة إليه (١٠٠٠).

وللإِمام ونائبه أن يأخذ البيعة (٥) على الجند عند إثباتهم في الديوان .

<sup>(</sup>١) الروضة ٦ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الماوردي ٢٠٣ ، أبو يعلى ٢٢٥ ، ويقول : و وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي ، وذكر حديث عمر قال : و ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا العبيد ، فليس لهم شيء » وبه قال الشافعي .

<sup>(</sup>٣) ت : مرسل .

<sup>(</sup>٤) الماوردي ٢٠٤، أبو يعلي ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) مغني المحتاج ٤ : ٢٢١ ، والبيعة ـ وهي بفتح الموحدة : الحلف بالله تعالى بالثبات على الجهاد وعدم الفرار .

## فصل (۳)

119 ـ ويكتب في الديوان قدر أرزاق المرتزقين فيه إن كانوا من أهل العطاء . وقدر إقطاعاتهم ، وجهاته ، ونواحيه إن كانوا من أهل الإقطاع ، فإن كانوا عربا أو عربا وعجها ، يرتب اسهاءهم فيه على النسب كها فعل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه () .

ويقرب الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ﷺ، وهو سيدنا رسول الله ﷺ: محمد بن عبد الله ، بن عبد المطلب ، بن هاشم بن عبد مناف ، بن قُصي (٤٦/أ) ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، بن خزيمة ، بن مدركة ، بن إلياس ، بن مضر ، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان ".

فيبدأ ببني هاشم ثم بني عبد المطلب بن عبد مناف ثم بني عبد مناف ثم كذلك بطنا بعد بطن .

<sup>(</sup>١) الماوردي ٢٠٤، أبو يعلى ٢٧٥.

 <sup>(</sup>۲) من المصادر التي اشارت إلى سلسلة نسب الرسول: المعارف ۱۱۷ ، طبقات ابن سعد ۱:
 ۲۷ ، ابن هشام ۱: ۱ ، جوامع السيرة لابن حزم ۲ ، الطبري ۲: ۱۷۲ ، وزاد المعاد
 ۱: ۱۷ ، الروضة ٦: ٣٦١ ، والمهذب ٢: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢: ٨٤٨ ، ٢٤٩ .

وأنساب العرب: ست مراتب وهي:

الشعب ، والقبيلة ، والعمارة ، والبطن ، والفخذ ، والفصيلة .

فالشعب: يجمع القبائل كمضر.

والقبيلة : تجمع العمائر مثل كنانة .

والعمارة (٤٦/ب) : تجمع البطون كقريش .

والبطون : تجمع الأفخاذ كَتَيْم وعدي .

والفخذ: تجمع الفصائل كهاشم وأمية .(١)

#### فصــل (٤)

17٠ ـ فإذا فرغ من العرب رتب العجم بعدهم ، وإذا لم يعرف أنسابهم رتبهم على الأجناس من البلدان كالترك والروم والهند ونحو ذلك ، ويقدم أقدمهم وأسبقهم إلى الإسلام ، ثم أقربهم إلى السلطان ثم أطوعهم لله تعالى ، وللسلطان هذا كله في القبائل . أما في آحاد الأشخاص فيقدم بالسبق إلى الإسلام ثم بالدين والورع ، ثم بالسن ، ثم بالشجاعة ، فإن استووا في ذلك كله قدم باجتهاده أو أقرع بينهم (۱) .

وهذا كله مستحب لا واجب " ، فإن خالفه فلا إثم عليه ولا جناح (١) ، والحمد الله (٠) .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٥ ، أبي يعلي ٢٢٦ ، والروضة ٦ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الماوردي ٢٠٥ ، أبو يعلى ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ٦ : ٣٦٢ .

 <sup>(</sup>٥) الحمد لله : ساقطة من ز .

# فصل (٥)

171 ـ يستحب أن يكون للأجناد: عرفاء، ونقباء. يعرض على السلطان أحوالهم، ويرفع إليه أخبارهم، ويجمعهم عند (1/٤٧) الحاجة إليهم (1)، فقد روي أن النبي على جعل عام خيبر على كل عشرة عريفاً (1)، وكان للأنصار اثنا عشر نقيباً: ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج، وقال في غزاة هوازن لما استنزل الأنصار عن السبي: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم.

ويجب أن يكون العرفاء والنقباء أمناء تقاة .

الديوان الثاني: ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال:

۱۲۲ ـ ووظيفته أن يميز كل عمل بما يتميز به غيره ، ويفصل نواحيه عند اختلاف أحكامها ، ويبين ما فتح عنوة ، وما فتح صلحا ، وحكم أراضيه الخراجية والعشرية ، والسقي من البعل<sup>(٦)</sup> ، ومقدار مساحته ، ومبلغ ضريبته من عين ، أو غلة ، أو مقاسمة بثلث أو نصف أو ربع (١٠).

وما هو خراج ، وما هو جزية \_ كها تقدم \_ وتسمية أربابه (٤٧ /ب) ، ومقدار ارتفاعه ، وعدد ما في كل ناحية من أهل الذمة ، وما على كل واحد منهم من مقادر الجزية ، واعتبارهم كل سنة ، ليثبت من بلغ

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٣٦ ، وأبي يعلى ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) البعل من الأرض: ما سقته السهاء، ولم يسق بماء الينابيع.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٧ ، أبي يعلى ٢٧٨ .

ويسقط من مات (۱) ويبين ما في ذلك العمل من المعادن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وما فيه من عشور وتجارات الكفار، ونحو ذلك (۱).

# فصـل (٦)

1 ١ ٢٣ ـ إذا غَيرً السلطان أحكام البلاد في مقادير الرسوم العرفية في الحقوق الشرعية ، فإن كان الشرع يجيز ذلك ، والاجتهاد فيه : جاز ، ويصير الثاني هو الحق حينئذ . وإن منعه الشرع كان حيفاً مردوداً سواء بزيادة أو نقصان ؛ لأن الزيادة حيف على الرعية والنقصان حيف على بيت المال (").

#### فصل (۷)

۱۷٤ ـ وأما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من بلد إلى بلد ، وعلى ما يباع من أنواع الأموال ، فمحرم شرعا لا يبيحه شرع ، ولا يجيزه عدل ، بل هو  $(81/1)^{(1)}$  مكوس معينة  $(81/1)^{(1)}$  بينة  $(81/1)^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) الماوردي ۲۰۸ ، أبو يعلى ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۲) الماوردي ۲۰۸ ، أبو يعلى ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٩ ، أبي يعلى ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في ت: في النسخة المقابل عليها الديوان الرابع.

<sup>(</sup>٥) المكوس جمع مكس ، وهي الضريبة التي يفرضها الولاة على التجارة وغيرهم ، وفيه قول الرسول ﷺ « لايدخل الجنة صاحب مكس » . النهاية ٤ : ٣٤٩ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٦) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٨ ، أبي يعلى ٢٣٠ .

# الديوان الثالث: ديوان العمال على جهات الأعمال:

١٢٥ ـ وهو يشتمل على ذكر ضبط ستة أشياء:

الموليّ ، والمتولي ، والعمل ، وزمنه ، وما تصح به التولية ، والمقرر على العمل .

١٢٦ ـ الأول المولى : وشرطه : أن يكون جائز النظر فيها ولي فيه ، نافذ التصرف فيه كالإمام ، والسلطان ، ووزير التنفيذ .

فإن ولي على العمل من ليس له فيه نظر من جهة ولي الأمر ، لم تصح التولية ، ولا تصرف المتولى من جهته(١)

١٢٧ ـ الثاني المتولي : وشرطه أن يكون موثوقاً بأمانته ، مستقلاً بكفايته لما فيه ، جامعاً لشروطه " .

ولا يجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين<sup>(۱)</sup>.

فأما ما يجبى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز تولية (٤٨/ب) الذمي فيه ، ولا تولية شيء من أمور المسلمين ، قال تعالى :﴿ وَلَنْ بَحْمَ لَاللّٰهُ لِلْكَ اللّٰهِ لِللَّكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ على مسلم فقد جعل له سبيلاً عليه .

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۹ ، أبي يعلى ۲۳۱ ويشيران : بأن وزير التنفيذ لا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستثمار .

<sup>(</sup>٢) الماوردي ٢٠٩ ، أبو يعلى ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) قـال الماوردي في الأحكام السلطانية ٢٧ يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذمياً ، وتعقّبه الجويني ونقده في غياث الأمم ١١٤ ـ ١١٨ ، والعقد الفريد لابن طلحة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٤١ .

وقال تعالى : ﴿ لَا تَتَخِذُ وَا الْيَهُودَ وَالنَّصَادَى وَلِيَا الْمَعْفُمُ الْوَلِيَا الْمَعْفُ وَمَنْ الْمَعْفُ وَمَنْ الْمَعْفُ وَالْمَادَى وَلَيْهَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسلَم (١) تتضمن المَلاء عليه ، وإعزازه بالولاية ، وذلك نخالف للشريعة وقواعدها. وقال تعالى : ﴿ لَا تَتَخَذُو اعَدُوّى وَعَدُوّ كُنْ وَلِيَاءَ ﴾ (١) .

ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .

۱۲۸ ـ الثالث ، العمل المولى عليه : وشرطه ، أن يكون متميزاً عن غيره عند المولي ، والمتولي بالنسبة إلى نفسه ، وإلى محله : كالقضاء والحسبة ، كقضاء إقليم كذا وحسبة بلد كذا ، وأن يكون معلوم العمل والرسوم والحقوق إن كان لها تعلق بذلك العمل (1) .

۱۲۹ ـ الرابع ، زمن الولاية وقدرها (٤٩/أ) : فإذا قدرت الولاية بزمن لم ينظر بعدها ، أو بعمل مقدر لم ينظر بعد فراغه منه : كخراج سنة كذا ، أو جزية عام كذا ، فإذا مضت المدة المعينة أو فرغ العمل المقدر انقضت الولاية ، وإن لم يقدر الولاية بمدة معينة ولا عمل مقدر ، وأطلقت إطلاقاً جاز ، ثم ينظر فإن كان العمل دائها : كالقضاء ، والحسبة ، والشرطة ، جاز نظره دائهًا مالم يعزل عنه .

<sup>(</sup>۱) المائدة : الآية ٥١ ، وقد فسر ابن كثير هذه الآية (٣ : ١٢٣ الشعب) : (ينهى الله عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ، الذين هم اعداء الاسلام وأهله قاتلهم الله ـ ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » .

<sup>(</sup>٢) ينتهي السقط في نسخة الاسكندرية وقد بدأ في ٣٠/ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة : الآية الأولى .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٩ ، أبي يعلى ٢٣١ .

وإن لم يكن ذلك العمل دائمًا ، فإن لم يكن معهود العود : كقسمة الغنيمة في غزاة ، انقضت الولاية بفراغه عنه .

وإن كان معهود العود : كالخراج ، والجزية ، والعشر .

فقد قيل : إن اطلاق التولية يقتضي عاما واحداً .

وقيل : يحمل على الدوام مالم يعزل (١).

۱۳۰ ـ الخامس ، ما تصح به التولية : وتصح باللفظ كسائر العقود كقوله : قلدتك كذا ، ووليتك (٤٩/ب) كذا في بلد كذا ، أو في اقليم كذا . وتصح بتوقيع المتولي بخطه في الولايات السلطانية ، وإن لم يتلفظ لأن العرف جار بذلك وقاض به .

ثم إن خصه وحده بالعمل كان عزلا لمن قبله ، وان نص على اشتراكها اشتركا فيه ، وان أطلق الولاية حمل على العرف في ذلك ، فإن كان الاشتراك اشتركا ، وان كان الانفراد انفرد به ، وكان عزلاً للأول ، وان لم يكن قبله فيه عامل انفرد به وحده (٢٠).

۱۳۱ ـ السادس: المقرر على العمل: فإن كان معلوما استحقه إذا وفي عمله حقه ، فإن قصر فيه سقط منه ما يقابل ما قصر فيه ، وإن زاد لم يستحق زيادة لانه في زيادته: إما متبرع أو متعد ، فلا يستحق شيئاً (٢٠). وان كان المسمى على العمل مجهولاً: بطل عقده ، واستحق أجره مثل عمله . وإن لم يسم له شيء فقد قيل: لا يستحق شيئاً ، وقيل: يستحق أجره مثل عمله (١٠).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١١ ، أبي يعلى ٢٣١ ، ٢٣٢

<sup>(</sup>۲) الماوردي ۲۱۲ ، ابو يعلى ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١١ ، ابي يعلى ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ت ، ز : ﴿ وَانْ لَمْ . . . مثله عمله ﴾ .

وقيل : إن كانت عادته أخذ الجاري على عمله (٥٠/أ) استحق أجرة مثله وإلا فلا . وإن كان في الديوان مقرر مقدر ، وقد عمل جماعة به ، فهو أجرة المثل ولا تصير أجرة بعمل واحد فقط(١) .

# فصــل (۸)

۱۳۲ - ويستحق العامل مقرره (۱۳ من أول وقت نظره فيه ، ويأخذ من عمله ان كان فيه مال من جنسه والا فمن بيت المال ، وإذا أذن للمولى العامل أن يستخلف (۱۳ من ينوب عنه جاز ، وإن منع منه لم يجز . وان اطلق نظر : فإن كان عليه القيام بجميعه لم يجز أن يستنيب (۱۳).

#### الديوان الرابع: دخل بيت المال وخرجه

۱۳۳ - وبيت المال عبارة عن الجهة كها تقدم ، فكل مال استحقه المسلمون مطلقا من غير تخصيص لمستحق معين فهو من حقوق بيت المال ، وذلك : كخمس الخمس ، ومال الخراج وغيره مما تقدم من جهات بيت المال .

وقد تقدم تفصيله في باب العطاء ، فكل مال مرصد (٥٠/ب) لمصالح المسلمين فهو من مال بيت المال .

<sup>(</sup>١) الماوردي ٢١١ ، أبو يعلى ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : بياض .

<sup>(</sup>٣) ساقط من س : « والا . . . يستخلف » .

<sup>(</sup>٤) ت ، ز ، س : يمكنه ، واضافة ( وان كان لا يمكنه ذلك جاز ان يستنيب ، وانظر الماوردي : نفس المرجع ٢١٣ ، أبا يعلى ٢٣٥ .

وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ، فإذا صرف في جهته كان مضافا إلى بيت المال سواء أخرج من حرز أم لا .

وكل ما صار من أموال المسلمين إلى عماله أو خرج منها من أيديهم ، فحكم بيت المال جار عليه في دخله وخرجه().

أما ما يستحقه مسلم معين أو قوم مخصوصون من المسلمين: كأربعة أخماس الغنيمة ، وزكوات الأموال ، فليست في حقوق بيت المال ؛ لأن الغنيمة مستحقة لمن حضر الواقعة ، والزكاة لأصناف مخصوصة فلا يجوز صرفها في غيرهم ألا .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: زكاة الأموال الظاهرة ، كاعتبار الزروع ، والثمار وصدقات المواشي من حقوق المال يصرفها الإمام برأيه(1)

وكذلك ما يؤخذ من أموال المسلمين في تجاراتهم ومعايشهم من المكوس (٥١) والضرائب ، فإن ذلك كله ظلم بين ، وحيف متعين ، وليس من بيت المال في شيء .

#### فصل (۹)

۱۳۶ ـ إذا ضاق بيت المال عن مصارفه ، قدم منها ما يضر بتأخيره دينا عليه ، كأرزاق الجند ونحوها .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١٣ ، أبي يعلى ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في س: سقط ( معين ) .

<sup>(</sup>٣) الماوردي ٢١٤ ، أبو يعلى ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الماوردي ٢١٤ .

فإن ضاق عن جميع مصارفه فللسلطان أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في مصارفه ، وهو يوفي ذلك إذا اجتمعت أمواله ، وعلى من ولي بعده أمر المسلمين قضاء ذلك (١) إن لم يتفق للمقرض قضاؤه (١).

وإن فضل مال بيت المال عن مصارفه:

فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يدخر الفاضل لما ينوب المسلمين من حادث.

ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: يصرف فيها فيه صلاح المسلمين من الجند وعمارة الحصون، وتحصيل السلاح والكراع وغير ذلك من مصالحهم ".

<sup>(</sup>١) سقط من س : (يوفي .... قضاء ذلك) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١٥ ، أبي يعلى ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الماوردي ٢١٥ ، أبو يعلى ٢٣٧ .

# الباب الحادي عشر في

فضل الجهاد ، ومقدماته ، ومن يتأهل له من حماته

١٣٥ \_ قال الله تعالى :

﴿ مَاكَانَ لِاَهْ لِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَمَنْ حَوْلَمُ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَحَلَّهُ وَاعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْخَعُوا بِاَ نَفْسُهِ مِعْتُ فَنْ اللّٰهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا يَعْبَيُكُمُ لَا يُصْبِيبُهُ مُظَمّاً وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا يَعْبِيظُ الْكُفّارَ وَلَا يَصَبُ وَلا يَطُونُ مَوْطِئًا يَعْبِيظُ اللّٰهُ لَا يُضِيعُ الْجَوَلَا يَسَالُونَ مِنْ عَكُونَ وَلَا يَعْبَيُوا لَا يَكُونِ اللّهُ لَا يُضِيعُ الْجَوَلِيَ اللّهُ لَا يُنْفِيعُ وَنَ فَقَة صَغِيرةً وَلا كَبَيرةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيا الْآكُتِ اللّهُ الْمُعْرِينَ هُونَ وَادِيا الْآكِتِ اللّهُ اللّٰهُ الْحُسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ اللهُ المُعْرَبِي اللهُ الْمُعْرِقُ وَلا يَعْمَلُونَ ﴾ اللهُ اللهُ المُعْرَبِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى : ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْجُاكِمِدِينَ عَلَىٰ لْقَاعِدِينَ آجُوَّا عَظِيمًا ﴾ "

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الأيتان ١٢٠ ، ١٢١

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٩٥ .

#### وقال تعالى :

وعن النبي ﷺ: «أفضل عمل المؤمن ، الجهاد في سبيل الله »(١) وسئل ﷺ: أي الناس أفضل ؟ فقال « مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله »(١).

وقال: « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما على النار »(1). وقال: « المجاهد في سبيل الله كالقانت الصائم الذي لا يفتر حتى يرجع إلى أهله بما رجع من أجر أو وغنيمة أو يتوفاه فيدخله الجنة »(0).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية ٢٦١.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف ، رواه الطبراني في الأوسط عن بلال ، وفيه عبد الرحمن بن سهيل بن عمار . مجمع
 الزوائد ٥ : ٢٧٤ ، وضعيف الجامع الصغير الحديث رقم ١٤٠٠ ، وكنز الحقائق ١٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . اللؤلؤ والمرجان رقم ١٢٣٧ : وصحيح البخاري ٤ : ١٨ ، مختصر صحيح مسلم برقم ١٠٧٢ ، وعون المعبود ٧ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب صحيح . سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ برقم ١٦٣٢ كما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده . المطالب العالية ٢ : ١٤٥ برقم ١٨٨٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي عن أنس بلفظ « المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن ، إن قبضته أورثته الجنة ، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة » . قال الترمذي : صحيح غريب . سنن الترمذي ٤ : ١٦٤ ، ١٦٥ برقم ١٦٢٠ ، وصحيح البخاري برقم ٢٦٣٥ بلفظ « مثل المجاهد في سبيل الله ، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله ، كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه : أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة » .

وقال ﷺ : « عينان لا تمسها النار : عين بكت من خشية (٢٠/أ) الله وعين باتت تحرس في سبيل الله »(١) .

وقال ﷺ : « لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها »(")

## فصل (١)

۱۳٦ ـ الأصح أن الجهاد في عهد رسول الله ﷺ كان فرض كفاية ، كما هو الآن ، لقوله تعالى ﴿ وَمَاكَانَا لْمُؤْمِنُونَ لِيَـنْفِرُواكَا فَهُ فَلُولَانَ فَرَمِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقيل : كان فرض عين على كل من كان من أهل الجهاد ، لقوله تعالى ﴿ انْفِرُوا خِفَ افّاً وَتُقِيّاً لا ﴾ (\*) .

وأجيب بأن ذلك يحمل على وقت الحاجة إليه ، فإنه يصير فرض عين ، وعليه قوله ﷺ : « وادا استنفرتم فانفروا »(°) .

<sup>(</sup>١) حديث حسن ، أخرجه الترمذي عن ابن عباس . سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ برقم ١٦٣٩ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس . اللؤلؤ والمرجان برقم ١٢٣٤ ، البخاري ٤ : ٢٠ ، ومختصر صحيح مسلم برقم ١٠٧٦ ، والغدوة : السير أول النهار إلى الزوال ، والروحة : السير من الزوال إلى آخر النهار .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١٢٢. (٤) التوبة: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٥) صحيح ، أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس . سنن ابن ماجة برقم ٢٧٧٣ . وقال الهيثمي : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . وأخرجه البخاري جزءًا من حديث . صحيح البخاري تحقيق البغا برقم ٢٦٣١ ، وجامع الأصول برقم ١٠٤٠ ويقول : أخرجه الجماعة إلا الموطأ . والاستنفار : الاستنجاد .

# فصل (۲)

١٣٧ ـ الجهاد قسمان : فرض كفاية ، وفرض عين .

القسم الأول: فرض الكفاية:

١٣٨ - وهو الذي إذا قام به من فيه الكفاية سقط الوجوب (١٠ عن الباقين ، فإذا (٢٥/ب) كان الكفار مستقرين في بلادهم لم يقصدوا بلاد الإسلام ، ولم يتعرضوا لها ، فجهادهم فرض كفاية : إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . (٢)

ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم فأقل ما يجزىء في كل سنة غزوة ، فلا يجوز خلو دين الإسلام عنها ، إما بنفس الإمام أو نائبه في سرية أو جيش ونحوه ، فإن عطل السلطان سنة من غير عذر أثم ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من غزوة في السنة وجب بقدر الحاجة (٢) . وإن دعت الحاجة إلى تأخيره عن السنة لضعف المسلمين والعياذ بالله وأو لقلة عددهم بالنسبة إلى عدوهم أو غير ذلك من الأعذار أو إلى هدنة الكفار ، جاز تأخيره عن السنة بقدر الحاجة بذلك العُذر (١) لأن النبى على هادن قريشا عشر سنين (٥) .

<sup>(</sup>١) الوجوب : ساقطة من س .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ٩ ، المهذب ٢ : ٢٢٧ ، الروضة ١٠ : ٢٠٨ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٢٧ ، والروضة ١٠ : ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٢٧ ، والروضة ١٠ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية للماوردي ٥١ ، أبي يعلى ٣٢ .

#### القسم الثاني: الجهاد الذي هو فرض العين:

1۳۹ \_ وهو الذي يجب (٥٣/أ) على كل أحد بعينه ، ولا يجزىء فيه أحد عن أحد ، وهو إذا نزل الكفار على بلد ، فإن الجهاد قد صار فرض عين على كل قادر عليه من أهل ذلك البلد ، فيجب عليهم الدفع والتهيء والتأهب لذلك عما يمكنهم ، يستوي في ذلك السيد والعبد ، والبالغ والمراهق ، ولا يجب في الحال استئذان العبد سيده ولا الولد والده ، ولا من عليه الدين صاحبه ، بل تجب المبادرة إليه بقدر الحاجة (١٠) ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية في دفع العدو النازل بهم ، وجب على كل من قرب منهم النفير إليهم ومساعدتهم على دفع العدو عنهم ، ثم على ذلك الذين يلونهم ، ثم كذلك إلى أن تحصل الكفاية (١٠) ، فإذا حصل سقط الإثم عن باقي المسلمين ، ولا يعطل (١٠) الوجوب لعدم المركوب لمن دونه مسافة القصر ، بل يجب عليه النفير إليهم ، وان كان راجلا وكان قادرا على المشي (٥٣/ب) . وكذلك إذا أسر الكفار مسلما وجب علينا النهوض اليهم لحلاصه إذا توقعنا خلاصه بذلك (١٠) .

#### فصل (۳)

18. الجهاد الذي هو على الكفاية : إنما يجب على المسلمين ، البالغين ، الذكور ، العقلاء ، الأحرار ، والأصحاء المستطيعين ، ومتى فقد هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه .

<sup>(</sup>١) لعلها: « في هذه الحال » لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي ٢ : ١٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، وبدائع الصنائع ٤٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٩١ ، الوجيز للغزالي ٢ : ١١٤ ، الإفصاح ٢ : ٣٧٣ ، وبدائع الصنائع .....

 <sup>(</sup>٤) ت ، ز : ولا يسقط .
 (٥) الروضة ١٠ : ٢١٦ .

فلذلك لا يجب: على أهل الذمة ، والصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والعبيد والمرضى بما يمنع القتال ، والفقراء العاجزين عن ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره لهم ولعيالهم في سفرهم(١) .

ولا يجوز استئجار المسلم على الجهاد ، لأنه إذا حضر القتال تعين عليه ، فيصير الجهاد في حقه فرض عين ، وفرض العين لا يجوز أخذ الأجرة عليه (1) .

181 \_ وليس ما يأخذه الأجناد من العطاء والإقطاع أجرة ولا ما تأخذه المتطوعة بالجهاد من الصدقات أجرة ، ولكنه حتى لهم ، وجعل لما أرصدوا نفوسهم له (٢٠) .

(١٥٤/أ) أما الجَعَالَة (ا) على الجهاد ، وأخذ الجعل عليه : فجوزه مالك (ا) وأبو حنيفة لما روي أن النبي على قال : ( للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي (ا) .

وقال الشافعي: لا يجوز الغزو بجعل، لأن الجهاد يتعين عليه بالحضور، فلا يجوز أخذ الجعل عليه ».

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ٨٥ ، ٨٦ ، الوجيز ٢ : ١١٣ ، الروضة ١٠ : ٢٠٩ ، ٢١٠ ، والمهذب ٢ :

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٢٧ ، والروضة ١٠ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) الجَعالة (بالفتح): والجُعل الاسم بالضم، والمصدر بالفتح، هو الأجرة على الشيء فعلا أو قولاً. النهاية 1: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) المدونة ١ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو . سنن أبي داود ٣ : ٣٧ برقم ٢٥٢٦ .

<sup>(</sup>٧) معالم السنن للخطابي حاشية على سنن أبي داود ٣: ٣٧.

# فصل (٤)

- ١٤٢ ـ يستحب للسلطان وغيره أن يرُغّب الناس في الجهاد ، وأن يبذل لهم ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره .
  - ١٤٣ ويكره الغزو بغير إذن السلطان أو الأمير النائب من جهته (١).
- 188 ولا يجوز لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن غريمه ، فإن كان الدين مؤجلا جاز ، وقيل : إن كان من الأجناد المرتزقة جاز (٢) .
- 1 1 0 ولا يجوز لمن أحد أبويه أو جده مسلم أن يجاهد بغير إذنه (٣) ، فإن أذن الأب المسلم أو صاحب الدين ثم رجع قبل حضور الوقعة رجعوا ، إلا إذا كان (٤٥/ب) في رجوعهم كسر قلوب المسلمين أو تخذيلهم فلا يجوز لهم ذلك .

أما بعد حضور الواقعة وقيام القتال فيجب المصابرة ويحرم الرجوع (1).

#### فصل (٥)

187 - لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين وأمن من خيانتهم ، وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٣٨ ، ومغنى المحتاج ٤ : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢١٠ ، ٢١١ ، المهذب ٢ : ٢٢٩ ، وما بين القوسين سقط من س .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٢٩ ، والروضة ١٠ : ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ۲ : ۲۲۹ ، والروضة ۱۰ : ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٥) الأم ٤ : ٨٩ ، الروضة ١٠ : ٢٣٩ ، التنبيه ١٣٤ ، والوجيز ٢ : ١١٤ .

فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم .

وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد (١)، فعلى هذا تكون الشروط أربعة .

#### فصل (٦)

۱٤٧ ـ يستحب للسلطان إذا أراد غزاة أن يورّي بغيرها (٢)؛ اقتداء برسول الله على الله على الله على الحاجة إلى الله على الشقة وكلفة ذلك السفر (٢) ونحو ذلك .

ويستحب أن يبعث الجواسيس والطلائع قبل الخروج وبعده ، ليطلع على أخبار العدو وقوته (٤) .

(٥٥/أ) ويبث الجواسيس في عسكر العدو أيضاً إن أمكن ليطلع على أخبارهم حالا فحالا ، فيعلم منهم رؤساء العدو ، وعددهم ، وفرسانهم ، ويوجه إليهم بضروب من الخداع ، وتقوية الأطماع إن أمكن . ومن خدع الحرب أن ينشىء إليهم كتبا وأجوبة مزورة (٥)

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٨: ٥٩

<sup>(</sup>٢) فيقول مثلا إذا اراد غزوة حنين : كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو . زاد الميعاد ٣ : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري تحقيق البغاص ١٠٧٨ الحديث رقم ٢٧٨٨ « كان رسول الله ﷺ كلما يريد غزوة يغزوها الا وَرَى بغيرها ، حتى كانت غزوة تبوك ، فغزاها رسول الله ﷺ في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومفازا ، واستقبل غزو عدو كثير ، فجلّ للمسلمين أمرهم ، ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد »

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٣: ٩٦

<sup>(</sup>٥) س : مرموزة ، وانظر سراج الملوك ١٤١ .

واخبارا مدلسة ، ويكتب على السهام ويرمي بها إليهم ، ويبث في عسكرهم ما ينفعه فعله (١)، وكل ذلك وردت به السنة .

وقال ﷺ : « الحرب خدعة » (١)

وبالجملة ، فينبغي أن يجعل الحيل في حصول الظفر أولاً ، ويكون القتال آخر ما يرتكبه في نيل ظفره ، فإن الحيل في الحروب وجودة الرأي أبلغ من القتال ، لأن الرأي أصل والقتال فرع عليه ، وعنه يصدر ، وقد أجاد أبو الطيب (<sup>7)</sup> في قوله :

بجعانِ هُوَ أُولُ وَهِيَ المحلُّ النَّاني سِ حُرَّةٍ بَلَغَتْ مِن العَلْياءِ كلَّ مكانِ سُرَانَهُ بالرأي قَبْل تَطاعُن الفُرْسانِ (4)

السرأيُ قبلَ شجاعةِ الشجعانِ (٥٥/ب) فإذا هُمَا اجْتَمَعا لنَفْسٍ حُرَّةٍ ولَسرُبَّمَا طَعَنَ الفَتى أَفْسرَانَـهُ

<sup>(</sup>١) فعلة : سقط من س .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي . اللؤلؤ والمرجان ٤٣٧ برقمي ١١٣٤ و ١١٣٥ ، ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٥ ، مسلم ١١٣٥ ، والبخاري تحقيق البغا ١١٠٧ الأحاديث ٢٨٦٤ ، ٢٨٦٥ ، وجامع الأصول ٢ : ٢٧٣١ - ٢٧٤١ ، الترمذي رقم ١٦٧٥ ، أبو داود رقم ٢٦٣٦ ، وجامع الأصول ٢ : ٢٧٥٠ برقم ١٠٥٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الطيب المتنبي ، واسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي ، شاعر الأمثال والحكم والمعاني المبتكرة ، ولد بالكوفة سنة ٣٠٣هـ ، ونشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية والناس . وقال الشعر صبيا ، وتنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) وتبعه كثيرون ، وأسره أمير حمص فرجع عن دعواه وتاب ، وقتل في معركة سنة ٤٥٣هـ . من مصادر ترجمته : وفيات الأعيان ١ ، وتاب ، وقتل في معركة سنة ٤٥٣هـ . من مصادر ترجمته : وفيات الأعيان ١ ، المنتظم ٧ : ٢٤ ، تاريخ بغداد ٤ : ١٠٢ وكتبت عنه دراسات حديثة من أهمها كتاب العلامة محمود شاكل .

<sup>(</sup>٤) ديوان المتنبي ص ٤١٤ والبيت الأخير فيه « الأقران » موضع « الفرسان » ، وورد في المهذب ٢ : ٢٣٤ كالمتن .

#### فص\_ل (٧)

18۸ - إذا بعث السلطان أو نائبه جيشاً أو سرية ، فالسنّة أن يُؤمِّر عليها أو أميراً ، ويعقد لها الراية ، ويوصيه بتقوى الله ، ويوصيه بجيشه أو سريته خيرا(۱) ، كذلك كان يفعل رسول الله على الكلمتهم ورأيهم .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٣٨ ، وانظر حديث بريدة برقم ١٠٧٣ في جامع الأصول ونصه : عن بُريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميراً على جيش ، أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولاتغُلُّوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ بأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم . . ادعهم إلى الاسلام ، فان أجابوك فاقبل منهم ، وكفّ عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم : أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولايكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن ، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لاتدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ هذه رواية مسلم برقم ١٧٣١ في صحيحه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، وانظر : مستند الأجناد ٩١

وينبغي أن يكون أمير الجيش أو السرية أو الثغر<sup>(۱)</sup> ذا شجاعة وبسالة ، ورأي وحزم ، كها قدمنا في باب الإمارة .

وإذا مات أمير الجيش أو السرية أو الثغر وخافوا ضياعه ، وجب عليهم أن يؤمّروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي على في غزاة مؤتة لما تأمر خالد بن الوليد رضى الله عنه ، ورضى به النبي على الله عنه ،

فان كان السلطان مع الجيش ، فالسنّة أن يعقد لنفسه ولأجناده الرايات والألوية (٥٦/أ) (٣) ، وأن يكون لكل قوم راية يعرفون بها ، ويرجعون إليها ، وتكون الرايات مختلفة الألوان والأشكال ، وقد نبهت على ذلك وشرحته في كتاب « مستند الأجناد في آلات الجهاد »(١) .

وينبغي أن يكون صاحب الراية: من أثبت الناس جنانا ، وأصدقهم بأسا ، وأربطهم جأشا ، وأصبرهم على ملابسة الأهوال ، ودفع الأبطال ، لأن الراية هي مرد الجيش وعلامة أهله (٥٠).

# فصل (۸)

١٤٩ ـ السنّة أن يكون الخروج للجهاد بُكرة يوم الخميس اقتداءً برسول الله عَلَيْ (١) ، فإن فاته الخميس فالإثنين أو السبت . ويستحب أن

<sup>(</sup>١) أو الثغر: سقط من س.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ : ١٢٨ ـ ١٣٠ ، جوامع السيرة لابن حزم ٢٢٠ ـ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الأم : ٤ : ٨١ ، المهذب ٢ : ٢٣١ ، الروضة ١٠ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) مستند الأجناد ، الباب التاسع عشر . ٧٣ ـ ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) ز: ثبات الجيش ، وثبات أهله ، وانظر سراج الملوك ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) المهذب ٢ : ٢٣١ ، الروضة ١٠ : ٢٣٨ ، مستند الأجناد ٧٩ ، وانظر الحديث في صحيح البخاري برقمي ٢٧٨٩ ، ٢٧٩٠ .

يستنصر بالصلحاء والضعفاء ويسألهم الدعاء (۱) ، لقوله على «إنما أنصرون وتُرزَقون بضعفائكم »(۱)

ويجتهد عند ارادة سفره في تقديم ما يرضي الله تعالى من رد المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأفعال البر<sup>(1)</sup> ، وان يستخلف على الرعية المخلفين بعده من هو (٥٦/ب) أصلح لهم ، ففي الحديث ورد جميع ذلك ، وقصدنا اختصاره لاختصار الكتاب .

# فصل (۹)

• ١٥ - السنة للسلطان أو نائبه أن يعرض من معه في الجيش من المقاتلة المرتبين في الديوان والمتطوعين من غيرهم ، ويتصفح أحوالهم في خيولهم ، وعددهم وأسلحتهم ، ودوابهم وأتباعهم . ولا يأذن لمخذّل ، ولا لمن يتوهم أنه عين للعدو .

والمخذّل: من يخوف الناس بكثرة العدو أو ضعف المسلمين ونحو ذلك .

والمرجف: من يحكي ما يضعف به قلوب المسلمين من قتل كبير فيهم أو كسر سرية منهم أو هزيمة بعضهم أو مجيء مدد للعدو.

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٣٢ ، والروضة ١٠ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري عن مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه ، فقال النبي على « هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم » صحيح البخاري ٤ : ٤٤ ولدى الترمذي بلفظ « أبغوني ضعفاءكم ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ؟» سنن الترمذي ٤ : ٢٠٦ ، وسنن النسائي ٣ : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك للطرطوشي ١٤١ .

فإن حضر المخذل أو المرجف الصف ، وقاتلوا ، فلاشيء لهم من الغنيمة (١).

ولا يأذن لطفل ولا مجنون (٢) ، ويجوز الإذن للمراهق والمرأة إذا كان فيها جلادة وغناء في الحرب أو نفع للمجاهدين من حفظ متاع أو خدمة أو مداواة جرحى أو معالجة مرضى ، فقد دلّت السنة الصحيحة (٥٧/أ) على ذلك (١).

#### فصل (۱۰)

101 ـ ينبغي أن لا يُدخلَ الحربَ من الخيل والدواب ضعيفاً ولا كسيراً ولا حطيما كبيرا ولا ضرعا<sup>(٥)</sup>صغيرا لأنها لا تغني ، وربما كان دخولها وهن صاحبها بسببها<sup>(١)</sup>.

ويتفقد ما يحمل وما يحتاج إليه من سلاح ومؤنة . ويتفقد السلاح والآلات المحتاج إليها .

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ٨٩ ، الروضة ١٠ : ٢٤٠ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٣٧ ، أبي يعلى ٣٤ ومنها : قدرد رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي سلول في بعض غزواته ، لتخذيله للمسلمين . والوجيز ١ : ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري في كتاب الجهاد: أبواب ، غزو النساء وقتالهن مع الرجال ، حديث ٢٧٢٤ ، وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو الحديث ٢٧٢٥ ، ومداواة النساء الجرحى في الغزو ٢٧٢٦ ، ورد النساء الجرحى والقتل ٢٧٢٧ .

<sup>(</sup>٥) س : صريعا .

<sup>(</sup>٦) المهذب ٢ : ٢٣٠ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٣٥ .

ويكره الأجراس في أعناق الدواب لقوله ﷺ « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس (١٠) .

ونهى أن تقلد الخيل الأوتار ، فقيل : لكيلا تخنق بها عند الجري . وقيل : لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس .

#### فصل (١١)

١٥٢ ـ يجب على مقدم الجيش أن يرفق بهم في السير إلا لضرورة إلى خلافه ، لأن الرفق بهم أحفظ لقوتهم ، وأبقى لدوابهم(٢).

وسير آخر الليل مستحب وسنة " ، ويكره في أوله .

وعلى المقدم فيهم أن يهتم لجيشه بتحصيل ما يحتاجون إليه من زاد وعلوفة ، وتيسير (٥٧/ب) ذلك عليهم بالإعانة على جلبه إلى مواطن حاجاتهم إليه ، وتسهيل مواضع مياههم (١٠).

ويتحرى في سيرهم ونزولهم ما هو أرفق بهم وبدوابهم ، لكثرة المرعى والمياه ، وما يكون أيسر سلوكا ، واسهل مسيرا ، وأحرس أكنافا (\*\*).

<sup>(</sup>۱) صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي هريرة برقم ٢١١٣ ، الترمذي ٤ : ٢٠٧ برقم ١٧٠٣ وأبو داود ٣ : ٣٠٠ الحديث ٢٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٣٥، أبي يعلى ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب الخروج بعد الظهر ، الحديث ٢٧٩١ .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ ، أبي يعلى ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الماوردي ٤٣ ، أبو يعلى ٢٨ ، والكنف : الصيانة والحفظ .

# فصل (۱۲)

10٣ - على أمير الجيش أن يأخذهم بحقوق الله المعينة ، وحدوده المبينة ، وإعانة وإقامة شعائر أحكام الدين ، والإنصاف بين المتشاجرين ، وإعانة المظلومين على الظالمين ، ففي الحديث : (ما أفْسَدَ جيشٌ إلا سُلَّطَ عليه الرعَلَةُ ، ولا غلَّ جيشٌ إلا قذف الله في قلوبهمُ الرعبَ ، ولا زنا جيشٌ قطُّ إلا سُلِّطَ غليهمُ الموتَان ) (٢) .

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أيها الناس ، اعملوا صالحاً قبل الغزو ، فإنما تقاتلون بأعمالكم " ، ولأن من عرض نفسه للقاء والقتل في سبيله فهو جدير بأن يصلح عمله ، ويحسن خاتمته ، ويقبل على الله بكليته ، لينال إحدى الحُسْنَين : إما شهادة (٥٨/أ) على حسن عمل ، أو سلامة وغنيمة مع طول أجل .

# فصل (۱۳)

١٥٤ - ينبغي لأهل الجيش ألا يشتغلوا بما يشغل قلوبهم من تجارة أو زراعة أو بناء رباع للمباهاة ؛ لأن ذلك كله يشغل عن صدق النية في الجهاد ،
 ويصد عن المصابرة عند اللقاء ويفتر العزم عن طلب الشهادة .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٤ ، أبي يعلي ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أورده الماوردي ، برواية حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان . الأحكام السلطانية ٤٤ ، والحارث بن نبهان ، متروك الحديث . انظر : تهذيب التهذيب ٢ : ١٥٨ ، ١٥٩ الرعلة : الجماعة القليلة (المعجم الوسيط ٢/٣٥٦) الموتان (بفتح الميم والواو) : كل شيء من متاع الأرض لاروح فيه ، يقال : فلان يتبع الموتان . قال أهل اللغة : هو الموات . والمراد : الجوع والقحط (انظر : تهذيب الأسهاء واللغات القسم الثاني ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ص ١٣٠٤ والأحكام السلطانية للماوردي ٤٤ ، أبي يعلى ٢٩ .

وفي الحديث: « إن نبيًّا من الأنبياءِ غزا ، فقال: لا يُغْزَوَنَّ مع رجل بنى بناء لم يكمله ، ولا رجل تزوج امرأة لم يدخل بها ، ولا رجل زرع زرعاً لم يحصده »(١).

# فصل (۱٤)

100 ـ على مقدم الجيش أن يحسن سياسته (٢) وحراسته ؛ بحفظ المكامن والتحرز من غرة العدو ، وأن يحوط سوادهم بحرس يحرسهم في أوقات الراحة والدعة في نفوسهم وأموالهم (٢).

ولا يحتقر العدو ، وإن كان ذليلًا ، ولا يأمنه وان كان حقيراً ، فكم أسهر برغوث بطلا<sup>(١)</sup> جسيها ، ومنع الرقاد ملكاً عظيمًا<sup>(١)</sup> .

وفي الحديث : ( الحزم سوء الظن )(١) .

ولبعض الشعراء:

(٥٨/ب) فلا تحقرن عَدوّا رماكَ وإن كان في سَاعديهِ قِصَـرْ في العديهِ قِصَـرْ في اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل والبيهقي عن أبي هريرة ـ كنز العمال ٤: ٣٩٢ برقم ١١٠٧٧ .

<sup>(</sup>٢) س : سياسته وفراسته .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ ، أبي يعلى ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) س : رجلا جسيها . (٥) سراج الملوك ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) حديث ضعيف ، أخرجه أبو الشيخ في الثواب عن علي ، والقضاعي عن عبد الرحمن بن عائذ ، ضعيف الجامع الصغير ٣ : ١١١ برقم ٢٧٧٨ ، والمقاصد ٢٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥٥ ، ومختصر المقاصد ٩٧ الحديث ٣٧٦ ، وتمييز الطيب لابن الدبيع ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) أوردهما الطرطوشي في سراج الملوك ١٤٠ .

وكذلك يتحرى في منازلتهم العدو ؛ وما هو أرفق بهم مقاماً ، وأكثر ماءاً ، وأعدل هواءاً وأحرس أكنافا ، وأقرب إلى الظفر ، وأعون على العدو .

ويراعي مصلحة ضعيفهم وقويهم ، وأميرهم وسوقيهم ، فإن بعضهم عون لبعض (١) .

# فصل (۱۵)

107 ـ يستحب أن يشاور أهل التجارب والرأي فيها أعضل ، ويرجع إلى ذوي الحزم والعلم فيها أشكل ، ويأخذ ما عندهم ، فإن ذلك أقرب إلى الحزم والظفر ، وأبعد عن الخطأ والخطر (٢).

قال الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ وَشَالِورْهُمُ مْ فِي الْاَمْنِ ﴾ " .

قال الحسن: كان والله غنيا عن مشاورتهم، ولكن أراد أن يسن للأمة (أ)، وعنه: ما تشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمورهم (أ). وقيل: من كثرت مشاورته، حمدت إمارته (١).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ ، أبي يعلى ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٣ : ١٠١ ، أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي ٢ : ١٠٢ ، روضة العقلاء للبستي ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) بهجة المجالس لابن عبد البر ١ : ٤٤٩ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) سراج الملوك ١٤٥.

ولأن في المشورة تطييب القلوب (٥٩/أ) ، واجتماع الكلمة ، وظهور الحكم ، ورب رأي صحيح لا يبديه صاحبه قبل أن يسأل عنه ، ولا سيا مع الملوك والعظاء، لما في النفوس من مهابتهم وتعظيمهم ، ولأن الأدب معهم يقتضي ذلك ، فإذا بسطوا بساط المشاورة انشرح الصدر لإظهار الرأي .

والحكهاء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة (١). ومازالت المشاورة من عادات الأنبياء ، حتى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده عزمة ، ومع ذلك لم يدع مشاورته مع صاه (١).

قال بعض الحكماء: ينبغي للملك أن يستشير خالياً ، فإنه أحزم في الرأي<sup>(٣)</sup> ، وأبعد عن غائلة الحقد من بعض على بعض ، ثم يظهر ذلك للجماعة ، ويرجع إلى ما يترجح أنه الصواب .

وقيل: من طلب الرخصة عند المشورة أخطأ رأيه، أو في المداواة زاد مرضه، أو في الفتيا أثم (<sup>1)</sup>.

وقيل: أصدق الخبر تصدقك المشورة (٠٠).

<sup>(</sup>١) قوانين الوزارة ١٥٠ ، ١٥١ ، الفخري في الأداب السلطانية لابن طباطبا ٢٢ ، ٢٣ ، وسراج الملوك ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) سراج الملوك ٦٣ . (٣) سراج الملوك ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) كليلة ودمنة ، طبعة الشعب ٤٦ ، وابن قتيية : عيون الأخبار ١ : ٣٠ ، بهجة المجالس ١ : ٥٥٠ ، ٤٥٦ ، وسراج الملوك ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سراج الملوك ٦٤.

# الباب الثاني عشر ني

# كيفية القتال (٥٩/ب) والصبر على مقارعة الأبطال

١٥٧ - قال الله تعالى : ( يَآايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِذَا لَقِيتُ فِي قَالَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

وقال بعض العلماء " : جمع الله تعالى لنا في هذه الآية جميع آداب الحروب .

أول ما يبدأ السلطان أو نائبه بقتال من يليه من الكفار، ، لقوله

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الأيتان ع ع ، ٤٦. (٢) س: الحكماء.

<sup>(</sup>٣) قارن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية : قاعدة في قتال الكفار ملحق بكتاب الجهاد المشروع للشيخ : عبد الله بن زيد آل محمود ص ١٣٥ ، ١٣١ . إن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر ، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، وهو مقتضى الاعتبار . . . . فلو كان مجرد الكفر موجبا للقتل لم يجز اقرار كافر بالجزية . والسياسة الشرعية ١٤٤ و القتال هو لمن يقاتلنا إذا اردنا إظهار دين الله » . والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود يستخلص مما رواه مسلم عن بريدة في رسالته : الجهاد المشروع في الإسلام ص ٥٧ و ان بعث رسول الله سراياه إلى المشركين كان يأمر أمير السرية متى نزل بقوم ان يدعوهم إلى الإسلام ، فان هم أبوا الدخول فيه دعوهم إلى التحول إلى المدينة دار المهاجرين ليسمعوا القرآن ، فإن هم امتنعوا دعاهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين يمضى عليهم حكم الإسلام ، فإن امتنعوا ولم يقبلوا هذا كله ، ولا يكونوا كأعراب المسلمين يمضى عليهم حكم الإسلام ، فإن امتنعوا ولم يقبلوا هذا كله ، ولا ي

# تعالى : ( يَآايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا قَايِلُوا الَّذِينَ لِكُونَكُمْ مِنَالُكُفَادِ وَكَالِمُ اللَّهِ مَا لُمُنَاكُمُ اللَّهِ مَعَ الْمُتَهَايَدَ ﴿ ) (') وَيُجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَوْآ اَزَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَهَايَزَ ﴿ ) (')

ثم كذلك الأقرب فالأقرب "، وإذا دخل الجيش دار الحرب أمر بالتعبئة له ، والتحصن بلبس آلاته ، وسلاحه ، كما فعل النبي عليه بأصحابه ببدر (") ؛ ولأن ذلك أحوط ، وأهيب عند نزول العدو (ئ) . وأن يجعل لكل طائفة شعاراً يعرفون به ، ليتميز المسلم عن الكافر عند اللقاء .

وكان شعار المسلمين يوم بدر (حَم لا ينصرون)<sup>(ه)</sup> وفي غزوة أخرى (يامنصور (٦٠/أ) أمت)<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> شيئاً منه ، سألهم الجزية مع بقائهم على دينهم الباطل ، ويقول : وهذا دليل على أن القتال لم يشرع للإلىزام بالإسلام ، وانما شرع لكف العدوان عن الدين وعن عباد الله المؤمنين . . . » .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ٩١ .

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع ١: ٥٠، زاد المعاد ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) صحيح ، أخرجه الترمذي عن المهلب بن أبي صفرة في كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الشعار برقم ١٦٨٧ ، وأبو داود ٢٥٩٧ ، وأحمد في مسنده ٤ : ٦٥ ، ٥ : ٣٧٧ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٧ : ٢٧٦ عن أبي داود والترمذي ، وقال : هذا إسناد صحيح ، كما أخرجه رزين ـ جامع الأصول ٢ : ٧٥٥ برقم ١٠٥٣ .

<sup>(</sup>٦) حسن ، أخرجه أبو داود وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، أبو داود الحديث ٢٥٩٦ ورقم ٢٦٣٨ ، وجامع الأصول ٢ : ورقم ٢٦٣٨ ، وأحمد في مسنده ٤ : ٤٦ ، والدارمي في سننه ٢ : ٢١٩ ، وجامع الأصول ٢ : ٥٧٣ برقم ٢٠٥٢ .

#### فصــل (١)

10۸ - ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية - شرفها الله تعالى وعظمها - حتى يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال "، فإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة استحب ذلك قبل القتال ، ولا يجب ؛ لأنهم قد علموه فيجوز بياتهم "أيضاً ، ثم إن كانوا ممن لا يقرون بالجزية : كعباد الأوثان ، والملائكة ، والأصنام ، قاتلهم إلى أن يسلموا ، ولا يقبل منهم غير ذلك " .

وتسبى نساؤهم ، وأولادهم ، وتنهب أموالهم( ، .

وإن كان عمن يقر بالجزية: كاليهود، والنصارى، والمجوس، قاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية (٥) ويلتزموا أحكام الذمة (١)، وحكمهم في السبى والنهب إذا قوتلوا كغيرهم.

#### فصل (۲)

۱۰۹ ـ ويرتب زعيم الجيش جيشه عند المصاف ، كها فعل رسول الله ﷺ يوم بدر ، ويعول في كل جهة (٦٠/ب) على من يراه كفؤ الها الله ويرتب

<sup>(</sup>۱) كتاب الجهاد من كتاب اختلاف الفقهاء للطبري تحقيق شاخت ۳ ، والأم ٤ : ٩٥ المهذب ٢ : ٢٣١ ، الروضة ١٠ : ٢٣٩ ، والنتف للسغدى ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ز: قتالهم ، والبيات : الهجوم على الأعداء ليلا ومفأجاتهم .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء للطبري ٢٠٠ ، والمهذب ٢ : ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الأم ٤ : ٩٦ ، ١٥٨ ، المهذب ٢ : ٢٣١ ، الروضة ١٠ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ز: المسلمين.

<sup>(</sup>٧) إمتاع الأسماع ١ : ٧٥ ( عقد رسول الله ﷺ الألوية ، وهي ثلاثة : لواء يجمله مصعب بن عمير ، ورايتان سوداوان إحداهما مع علي والأخرى مع رجل من الأنصار أظهر السلاح » .

الكمين من كل جهة يخشى فيها من كمين ؛ كما فعل رسول الله على في أحد<sup>(1)</sup>، ويمد كل جهة يميل العدو عليها بمدد، يقويها به . ويقوي نفوس الجيش بذكر أسباب النظفر والنصر وبتقليل العدو وضعفه وتخاذله واختلافه (۱) وشبه ذلك ، قال تعالى : ( وَإِذْرُبِيكُمُوهُمُ مُإِذِالْنَقَيْتُ مُ فَيَا الْمُعَنَّمُ مُوهُمُ مُإِذِالْنَقَيْتُ مُ فَيَا اللهُ اللهُ

17٠ - ويحرض الناس على القتال ، والصبر عليه ، والثبات له (١) ، ويذكر ما أعد الله تعالى لهم من علو الدرجات ، وعظيم القربات ، وأنواع الكرامات .

قال الله تعالى : ﴿ يَآاَيَّهُ النَّبِيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَ الَّ إِنْ يَكُنُّ مُنِكُمْ عِشْرُونَ صَالِرُونَ يَعْنَلِبُوا مِائتَ يَنْ .. ) (٠)

ولأن رسول الله على خرج يوم بدر من العريش يحرض الناس على الجهاد فقال: « والذي نفسي بيده ، لا يقاتلهم اليوم رجل فَيُقتل (٦٦/أ) صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة »(١).

<sup>(</sup>۱) إمتاع الأسماع ۱ : ۱۲٤ يذكر المقريزي قول الرسول للرماة « احموا لنا ظهورنا ، فإننا نخاف أن نؤتى من ورائنا ، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ، وإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم ، وان رأيتمونا نقتل تعينونا ولا تدفعوا عنا ، اللهم إني أشهدك عليهم ، وارشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لاتقدم على النبل » .

<sup>(</sup>٢) اختلافه: سقط من ت ، ز .

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٣ ، أبي يعلى ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الأنفال : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) حكاه الماوردي عن محمد بن إسحاق ، وهو ضعيف ، الأحكام السلطانية ٤٣ وتابعه أبويعلى، ٢٧ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٣ : ٢٧٦ .

وقال في موطن آخر: « إذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » (١).

وبالجملة ، ففضائل ذلك لا تحصى فيذكر منه ما يحضر ، ويرغب أهل الآخرة بما عند الله تعالى من الأجر والثواب الجزيل ، ويرغب أهل الدنيا بالنصر والغنيمة والنفل ، كما سيذكر إن شاء الله تعالى ؛ لأن الله تعالى جمع بينهما في ترغيبه في القتال فقال : ( وَمَنْ رُدِ تُوَابَ الدُنيا الدُنيا الْوَرْقَ وَرَابَ الاَحْرَةِ وَوَابَ الدُنيا اللهُ تعالى ؟ . ) (٢٠٠٠ وقيل : ثواب الدنيا ، الغنيمة .

وثواب الأخرة ، الجنة (٢).

# فصل (۳)

171 - وينبغي أن يوصي الجيش جميعه أنه إن حصلت - والعياذ بالله - هزيمة فموعدنا موضع كذا ، وإن حصلت أخرى فموعدنا كذا ، ليتقوى الجيش بعضه ببعض عند اجتماعه ، إما لكثرة (1) القتال أو للتحصن (71) من بيات أو غلبة .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص ۱۱۰۱ برقم ۲۸٦۱ بلفظ «يا أيها الناس ، لا تمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » مسلم برقم ۱۷٤۲ ، وابو داود برقم ۲۳۳۱ ، وجامع الأصول برقم ۱۰٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٤٥ ، في س : تكملة الآية « وسنجزي الشاكرين » .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ١ : ٧٠٠ ، وتفسير القرطبي ٤ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) م: كره.

# فصــل (٤)

177 - يستحب عند التقاء الصفين: الدعاء، والاستنصار، والإكثار من ذكر الله تعالى والتكبير من غير إسراف في رفع الصوت (١٠)، لأن الله تعالى علق رجاء الفلاح بذلك فقال: (.. وَاذْكُرُوا اللهَ كَبْيرًا لَهُ كَبْيرًا لَهُ كَالَكُ وَلَا اللهَ كَالَكُ وَاللهَ كَالَكُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُل

واخبر عن جيش طالوت أنهم لما دعوا الله تعالى بالصبر والثبات والنصر، هزموا أعداءهم.

ومن دعاء النبي عند لقاء العدو: ( اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم )(").

وقال لما نزل خيبر : ( الله أكبر ، خربت خيبر )('' .

وكان إذا لم يقاتل أول النهار ، أخر القتال حتى تزول الشمس ، وتهب الرياح ، وينزل النصر<sup>(۱)</sup> . وهذا على حسب الأحوال وما يقتضيه الوقت<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٣٨ (٢) سورة الأنفال : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود \_ جزء من حديث \_ عن سالم مولى عمر بن عبيد الله . جامع الأصول ٢ : ٥٦٨ برقم ١٠٤٦ ، وصحيح البخاري تحقيق البعا بدقم ٢٨٦١ ، ومسلم ٢٨٦١ ، وأبو داود ٢٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . جامع الأصول ٢ : ٢٠٢ برقم ١٠٨٥ ، وصحيح البخاري برقم ٣٩٦٢ ، ومسلم رقم ١٣٦٥ ، والموطأ ٢ : ٤٦٨ ، والترمذي رقم ١٥٥٠ ، وابو داود ٢٩٩٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ٢٦٥٥ ، والترمذي ١٦١٣ عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : « شهدت رسول الله ﷺ إذا لم يقاتل من أول النهار ، أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر » واسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) الوقت : سقط من س .

#### فصل (٥)

177 - الأصل الأعظم أن ينوي كل مجاهد بقتاله نصر دين الله واعلاء كلمته ، وإبطال ما يخالف الإسلام ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فبذلك يحصل الأجر والثواب (٢٦/أ) الجزيل ، ويسهل عليه ما يلاقيه في نفسه وماله (١)

وليحذر في تلك الحال التي تباع فيها الأرواح ، وتنال فيها الأرباح ، أن يقصد بجهاده مغنها ، أو إقطاعا ، أو حمية لغير الله تعالى ، أو إظهار شجاعة أو رياء أو سمعة ، فإن ذلك خسران ظاهر وغبن متظاهر . فقد صح عن النبي على أنه سئل عن الرجل يقاتل للمغنم ، ويقاتل للذكر ، ويقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله » (٢) فدل بذلك أن ماسواه ليس في سبيل الله .

#### فصل (٦)

178 ـ مصابرة العدو عند التقاء الصفين وجلاد الجمعين من أعظم القربات وأفضل العبادات ، والآيات والأخبار في ذلك وفضله كثير

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٥ ، وأبي يعلى ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح ، أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . سنن أبي داود برقم
 ۲۰۱۷ ، وجامع الأصول ۲ : ۵۸۲ برقم ۱۰۹۳ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٤ ، أبي يعلى ٢٩ .

كقوله تعالى : ( إِنَّا لللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ مُقَالِلُونَ فِيسَبَيلِهِ مَنْفًا ) " وكقوله :

( إِنْ الله الشَّهَ عَلَى مِنَ الْوُمْنِينَ الْفُسُهُ وُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيَقَتُ الْوَنَ وَسِيبِ إِللَّهِ فَيَقَتُ الْوَنَ وَسِيبِ إِللَّهِ فَيَقَتُ الْوَنَ وَعَلَى اللَّهِ فَيَقَتُ الْوَنَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُعْنِيلِ وَالْفَوْرُ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمَنْ وَقَلْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

(٦٢/ب) وكقوله ﷺ: « الجنة تحت ظلال السيوف »(٢). قال الخطابي(١): معناه الدنو من القِرْن حتى يعلوه ظل سيفه ولا يولي عنه .

# فصل (۷)

١٦٥ ـ ينبغي أن يتحفظ بسلاحه لوقت الحاجة إليه ، لأن النبي على قال يوم بدر : « إذا أَكْتَبُوكُمْ فعليكم بالنَّبْل ، واستبقوا نبلكم » .

<sup>(</sup>١) سورة الصف: الآية }

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١١١

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص : ١٢٩

<sup>(</sup>٤) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، كنيته أبو سليمان البستي ، نسبة إلى بست ( وهي مدينة من بلاد كابل ) ، كان فقيها أديباً محدثاً ، له تصانيف قيمة في الحديث خاصة ، توفي ١٣٥هـ . ترجمته في وفيات الأعيان ٢ : ٢١٤ - ٢١٦ ، انباه الرواة ١ : ١٢٥ (تحت أحمد ) ، طبقات ابن قاضي شهبه ١ : ١٤٠ وطبقات الشافعية للسبكي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٩٠ ، والأنساب ٥ : ١٤٥ تحقيق عبد الرحن اليماني ، شذرات الذهب ٣ : ١٥٠ .

معناه: ولا ترموهم على بعد فيضيع عليكم نبلكم ، بل إذا دنوا منكم وقاربوكم ، فارموهم ، وفي رواية : « إذا أكثبوكم فارموهم ، ولا تسلوًا السيوف حتى يغشوكم »(١)

ومن عجز عن القتال " لإثخان جراحه أو عدم سلاح ، أو مرض مانع أو تلف فرسه ولم يقدر على القتال " راجلا ، جاز له أن ينصرف لهذه الأعذار ، وينوي بانصرافه أنه متحرف لقتال أو متحيزاً إلى فئة لئلا بكون مُولِّياً " .

## فصــل (۸)

177 ـ إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين مع تقاربهم في القوة والضعف، فالهزيمة حرام، ومعصية كبيرة، تسقط العدالة (٦٣/أ)(1) إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة(٥) ؛ لأن الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدرا ، وفي الجهاد باب التحريض على الرمي . الحديث ٢٧٤٤ ، وأبو داود برقم ٢٦٦٣ ، ٢٦٦٤ في الجهاد باب في الصفوف ، وباب في سل السيوف عند اللقاء .

وكثب أو أكثب : إذا قارب ، والكثب : القرب ، والهمزة في أكثبكم لتعدية كثب ، فلذلك عداها إلى ضميرهم . النهاية ٤ : ١٥١ .

<sup>(</sup>۲) ساقط من س : « لإثخان . . . القتال » .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) م: مسقطة للعذر.

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٥ ، وأبي يعلى ٢٩ ، المهذب ٢ : ٢٣٢ .

تعالى أوجب على المائة أن يثبتوا للمائتين ، وعلى الألف أن يثبتوا للألفين ، فمن انهزم من غير عذر \_ كها قدمنا \_ فقد ارتكب كبيرة ، وباء بغضب من الله ، نعوذ بالله من غضبه .

قال الله تعالى: ( وَمَنْ يُولِفِ مُنِوْمَ فِي دُبُرَهُ إِلَا مُعَكَةِ فَالِيَالُ اَوْ مُعَكَةِ فَالِيَالُ اَوْ مُعَكَةِ فَالَهِ مُعَكَةً وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِهُ جَمَعَتُ مُو وَبِنْسَ اللّهِ وَمَا وَمَا وَمَا مُعَكَدُ مُو يَنْسَ الْمَهَدُ فَ ) (1) .

فدلت الآية على أن الهزيمة من غير عذر من الكبائر العظام ، وموبقات الآثام .

والمتحرف للقتال: هو الذي يستجر العدو إلى موضع أعون على القتال، أو لكمين ربّبه، أو ليكمن لهم في موضع هو أشد عليهم كالتحول من متسع إلى مضيق لهم، أو مضيق له إلى متسع عليه، أو لأستقبال شمس أو ريح وشبه ذلك(٢).

والمتحيز إلى فئة: هو الذي ينصرف لقصد (٣) طائفة يستنجدها أو ينجدها أو شبه ذلك (١).

هذا كله عند القدرة على القتال.

فإن عجز عن القتال (٦٣/ب) مطلقا \_ كها قدمناه \_ جاز الانصراف ، إلا أن يكون في انصرافه هزيمة المسلمين وخذلانهم دون ثباته .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ٩٣ ، المهذب ٢ : ٢٣٢ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٢٤ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) م: لبعد.

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ٩٣ ، مغني المحتاج ٤ : ٢٢٥ ، الروضة ١٠ : ٢٤٧ .

#### فصل (۹)

17۷ - إذا زاد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين مع تقاربهم في القوة والضعف ، كما إذا التقى ألف من أبطالنا بثلاثة آلاف أو ألفين ومائتين من أبطالهم مثلا .

فقد قيل: لا تجوز الهزيمة بحال.

والأصح: جواز ذلك.

لكن إن ظنوا الظفر بالعدو إن ثبتوا ، فينبغي الثبات ، وإن غلب على ظنهم الهلاك إن ثبتوا وجب الفرار حقناً لدماء المسلمين ، وإبقاء عليهم ، إلا أن يكون في ثباتهم نكاية بالكفار فلا يجب الفرار (١٠) .

#### فصل (۱۰)

١٦٨ ـ أما إذا لم يتقاربوا في القوة والضعف ، كألف من أبطالنا في قبالة ألفين ومائتين من ضعفائهم ، فإنه لا تجوز الهزيمة بحال .

وكذا لو كان ألف من ضعفائنا في قبالة ألف وتسعمائة أو خمسمائة من أبطالهم ،

فالأصح: جواز الهزيمة مراعاة (٦٤/أ) للأوصاف في القوة والضعف" ، وهذا كله في التقاء الجماعة مع الجماعة لقوة بعضهم ببعض لا في الواحد.

<sup>(</sup>١) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٢٦ ، الروضة ١٠ : ٤٨ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٤٨ .

أما المسلم الواحد ، فيجوز له الهزيمة من الكافِرَيْنِ ، ولا يجب عليه ملاقاتها ، لما قدمناه من قوة الجماعة بعضهم ببعض ، إلا أن يعلم من نفسه القوة عليهما . ويجوز للنساء والصبيان الهزيمة بكل حال ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال (٢٠) .

#### فصل (۱۱)

179 ـ لا يجوز لزعيم الجيش من سلطان أو غيره أن يبارز بنفسه ؛ لما في ذلك من وهن الجيش بمصابه إن أصيب (٢).

وانما بارز النبي ﷺ أُبيَّ بنَ خلف يوم أحد وقتله ؛ لأنه كان واثقاً بنصر الله تعالى له (¹)، بخلاف غيره من زعهاء الجيوش .

1۷۰ ـ أما غير زعيم الجيش فيجوز له المبارزة إذا علم من نفسه بلاء في الحرب وقوة على قراع الأبطال ، ويجوز له الدعاء إليها ، والاجابة إلى من دعاه إليها أيضاً .

(٦٤/ب) والمستحب ألا يبارز ولا يجيب من دعاه إلا باذن زعيم الجيش (٠٠)؛ لأن له نظراً في تعيين الأبطال .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٠ ، وأبي يعلى ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) جوامع السيرة لابن حزم ١٦٣، ، زاد المعاد ٣: ٢٠٩ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٢٠٩ ، وأبي يعلى ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(°)</sup> الروضة ١٠ : ٢٥٠ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١٢ يقول : أجمعوا أن الإمام إذا أذن لرجل من المسلمين في مبارزة رجل من العدو أن له مبارزته إلا أن الحسن البصري كان يكره المبارزة ، والمغنى ١٠ : ٣٩٦ ـ ٣٩٤ .

ولما خرج يوم بدر عُتبة والوليد ودعوا إلى المبارزة ، أمر النبي على عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث فبرزوا إليهم ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وأثخن كل واحد من عبيدة وشيبة صاحبه (۱).

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يُبتدأ بالدعاء إليها (٢)، فإن دعا الكافر إلى المبارزة استُحب لمن عرف في نفسه القوة أن يجيبه .

فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غيره، وُفِّي له بذلك إلا أن ينهزم أو يشخن المسلم، فإن شرط أن يتعرض له حتى يرجع إلى الصف، وُفِّيَ له سُر وطه (٣).

## فصل (۱۲)

1۷۱ ـ يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتل أو مدبرا(1)؛ لقوله تعالى :

- (۱) الأم ٤ : ١٦٠ ، واختلاف الفقهاء ١٣ ، والحاكم في مستدركه ٣ : ١٨٧ ، ١٨٧ عن ابن عباس ، وسنده حسن ، والأحكام السلطانية للماوردي ٣٨ ولأبي يعلى ٢٦ .
- (٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٠ وعلل رأي أبي حنيفة بان الابتداء تطاول وبغي ، وعرض لرأي الشافعي بجوازه لأنه أظهار قوة في دين الله تعالى ، ونصرة رسوله ، وان الرسول عليه ندب إلى مثله ، وحث عليه ، وتخير له مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبدأ به
  - (٣) مختصر المزنى ٢٧٤ .
- (٤) هذا رأي الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد وابن حزم ، الأم ٤ : ٥٥ ، ٥٩ ، ٩٧ ، ٩٩ ، مغني المحتاج ٤ : ٣٣٣ ، والمحلى لابن حزم ٧ : ٤٦١ ، ٤٧٢ ، ٤٧٦ ، ٤٧٢ ، والمحلى لابن حزم ٧ المقاتلة ، وهو رأي ٤٩٢ والأحكام السلطانية ٤١ ، والأصوب ان السبب في القتال : المقاتلة ، وهو رأي الجمهور (أحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة وغيرهم) ورسالة القتال ضمن الجهاد المشروع ١٠٠ ، وفتح القدير ٤ : ٢٩١ ، واختلاف الفقهاء ٩ ـ ١٢ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، ومسالتنا : مبدأ المساواة في الإسلام ١٦٠ ـ ١٦٤ .

- (٦٥/أ) ( فَاقْتُلُواالْشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَذَ تَمُوهُمُ وَخُذُونُ وَاحْصُرُوهُمُ مُ وَخُذُونُ وَاحْصُرُوهُمُ م
- ۱۷۲ ـ ويكره للمسلم أن يقتل أباه الكافر أو قريبه ، إلا إذا ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء ، أو كان في بقائه هزيمة للمسلمين ، فحينئذ يقتله ، ولا يكره له ذلك (٢٠).
- المراهب والشيخ الضعيف والأعمى والزَّمِن ، يقتلون أيضاً بكل حال (أ) ، وقيل : إن لم يكن لهم رأي في الحرب ، ولم يقاتلوا لم يُقتلوا ، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قُتلوا بلا خلاف ؛ لأن النبي على لم ينكر على قاتل دُريْد بن الصمة يوم هوازن ، وكان له مائة وعشرون سنة ؛ وقيل : وستون سنة ، لأنه كان صاحب رأي في الحرب ، وكان قد أشار عليهم ألا يصحبوا الذراري (1)
- 1۷٤ ولا يجوز قتل نساء الكفار ، ولا ذراريهم إلا إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار (٥) ، ودعت الضرورة إلى قتلهم (٦٥/ب) ورميهم ، وسيأتي حكمهم إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الأية ٥ .

 <sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٣٣٣ ويذكر أن أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه قتل أباه وقال لرسول الله ﷺ سمعته يسبك، ولم ينكر عليه ، الروضة ١٠ : ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) مختصر المزني ٢٧٢ ، وهذا الرأي محل نظر من الشافعية أنفسهم . الأحكام السلطانية
 للماوردي ٤١ ، والمهذب ٢ : ٢٣٣ ، الروضة ١٠ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٣٣ والأحكام السلطانية للماوردي ٤١ .

<sup>(</sup>٥) الماوردي ٤١ ، أبو يعلى ٧٧ .

۱۷۵ ـ ولا يجوز قتل رسول الكفار (۱)؛ لأن النبي على قال لرسول « لولا أن الرسول لا يقتل لضربت عنقك » (۱)؛ ولأن انتظام المصالح يمنع ذلك .

#### فصل (۱۳)

1۷٦ - يجوز محاصرة الكفار في حصونهم وقلاعهم ، وأخذ البعوث عليهم ، وتشديد الأمر عند الدخول والخروج ، وقطع الميرة (٢) ، وتغوير المياه ، وقطع الأنهار والأشجار ، واضرام النار ، والرمي بالنفط أو المنجنيق ، وتخريب ما تدعو الحاجة إليه (١) لقوله تعالى : (وَاحْصُرُوهُمُمُ) (٥) .

ولأن النبي ﷺ حاصر الطائف ، ورماه بالمنجنيق(١) ، وحرق كرومه وحصر بني النضير ، وحرق نخلهم(٧) .

فإن غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تدع لذلك حاجة فالأولى أن لا يفعله (^).

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٣٤ ، والروضة ١٠ : ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، أخرجه أبو داود ، الحديث ٧٦١ ، وأحمد ٣ : ٤٨٧ ، والدارمي ٢ : ٧٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الميرة: الطعام الذي يدخره الانسان.

<sup>(</sup>٤) الأم ٤: ١٦٠، ١٦١، ١٧٥، والروضة ١٠: ٢٤٤.

<sup>(</sup>a) من الاية ٥ : سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) انظر في حصار الطائف: البخاري الحديث رقم ٤٠٧٠ (تحقيق البغا)

<sup>(</sup>V) البخاري الحديث ٣٨٠٧ ومسلم ١٧٤٦ من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله على حرق نخل بني النضير وقطع البويرة ( موضع نخل بني النضير) فانزل الله تعالى ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ( الحشر الآية ٥ )

<sup>(</sup>٨) الأم : ٤ : ١٧٤ ، والروضة ١٠ : ٢٥٨ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١٠١ ، ١٠٧ .

ويقتل الخنازير ، وتراق الخمور ، ويتلف (٦٦/أ) كل مالا يجوز أن ينتفع به من كتبهم (١).

١٧٧ ـ ولا يجوز عقر الخيل ولا إتلاف غيرها من الحيوان المحترم إلا لحاجة إلى ذلك لمأكله أو دفع عدو .

فإن غنمنا منهم الخيل وغيرها من الحيوان (٢) فلحقونا وعجزنا عن دفعهم ، وخفنا أن يتقووا بذلك علينا ، جاز لنا عقر الحيوان واتلاف المال (٣).

أما النساء والصبيان فلا نقتلهم ، وإن خفنا لحوق الكفار واستردادهم هذا (1)

### فصل (۱٤)

1۷۸ ـ إذا حاصر المسلمون قلعة ، فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم ، جاز ، بشرط أن يكون عدلا ثقة مأمونا ، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين ، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما سألوا أن ينزلوا على حكمه . فحكم بقتل مقاتِلِهم وسبي ذراريهم (٥٠) . ولا يمنع من محاصرة حصونهم ، ورميهم بالنار والمجانيق إلا أن يكون

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س : « فلحقونا وعجزنا . . . الحيوان ۽ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٥٨ ، اختلاف الفقهاء ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٧٥ والروضة ١٠ : ٢٥٨ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٥) أورده البخاري ، الحديث ٣٨٩٦ بلفظ « فإني أحكم فيهم : أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى
 النساء والذرية وأن تقسم أموالهم » ومسلم برقم ١٧٦٩ ، وزاد المعاد ٣: ١٣٤ .

أسير مسلم أو تاجر أو نساؤ هم وأطفالهم واحتمل إصابتهم ؛ لأن ذلك يصير وسيلة إلى ترك (٦٦/ب) مقاتلهم فيها (١٠).

## فصل (۱۵)

1۷۹ - إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو الذميين لم يجز رميهم إلا إذا كان الكف عنهم يضر بالمسلمين ، وتكثر نكاية الكفار فيهم ، فحينئذ يجوز رميهم على قصد قتال الكفار ، ويتوقى المسلمين بقدر الإمكان .

ومن أصاب في هذه الحالة مسلم فيهم فقتله ، ثم علم بقتله لم يجب عليه القصاص ، ولا دية ، إذا لم يعلم عند الرمي أن عين المقصود بالرمى كان مسلم ، وإنما تجب الكفارة (٢٠).

وحكم الأسارى والسبي ، والأكل من أموال الكفار في دار الحرب وما يتعلق بذلك يذكر في باب الغنائم مفصلاً إن شاء الله تعالى .

## فصــل (١٦)

الله تعالى بنصر المسلمين على عدوهم ، وفتح بلادهم ، ولم يخشوا ما يخاف ، فيستحنب الإقامة ثلاثا في مكان النصر ، لما روى أبو طلحة أن رسول الله على إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا . (7) .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، وانظر اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، وانظر رأي الأحناف : في بدائع الصنائع ٢٣٠٦ ، ٢٣٠٧ والإفصاح ٢ : ٢٧٦ يعرض ابن هبيرة آراء الأثمة . قال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمه دية ولا كفارة . وعن الشافعي قولان : أحدهما ، تلزمه الكفارة بلا دية ، والآخر : تلزمه الدية والكفارة معا . وعن أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أن الكفارة لازمة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، الحديث ٢٩٠٠ ، ومسلم الحديث ٢٨٧٥ ، وأبو داود ٢٦٩٥ ، =

وسر ذلك ، والله (٦٧/أ) تعالى أعلم : إراحة الأبدان ، وتذاكر النعمة بالنصر، وتجديد الشكر عليه ، واظهار القوة ، والجلد على الأعداء .

ويكره نقل رؤ وس قتلي الكفار .

وقيل إن كان في نقلها نكاية لم يكره بل يستحب .

## فصــل (۱۷)

ا ۱۸۱ ـ يستحب تلقي الغزاة ، لورود السنة بذلك ، وكان الصحابة يخرجون لتلقي رسول الله على إذا قدم من غزوة ، ويستحب للغازي والحاج وغيرهما من المسافرين إذا أشرف على بلده أن يحرك دابته قليلا ، ويقول : « آيبون تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده »(۱) .

ويستحب أن يدخل البلد ضحى ، وأن يبدأ بالمسجد ، فيصلي فيه ركعتين ، اقتداء برسول الله ﷺ (٢) .

والترمذي الحديث ١٥٥١ ، وزاد المعاد ٣ : ٩٧ ، والدارمي ٢ : ٢٢٢ ، وأحمد في مسنده
 ٣ : ١٤٥ ، ٤ : ٢٩ ، العرصة : وسط الدار ، والمراد به موضع الحرب .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر : « أن النبي ﷺ إذا قفل كبر ثلاثا ، قال : آيبون إن شاء الله تاثبون ، عابدون ، حامدون ، لربنا ساجدون ». . صحيح البخاري الحديث ۲۹۱۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري عن كعب رضي الله عنه : « أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس» . صحيح البخاري الحديث ٢٩٢٢ .

# الباب الثالث عشر في الغنيمة ، وأقسامها ، وتفاصيل أحكامها

الله على الله تعالى : (وَاعْلُوْا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْدَهُ مِنْ الله عَلَى الله عَمْدَهُ الله وَالْمَتَامِي وَالْمِنْ الله وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَاكِينِ وَالْمِنْ الله وَمَا الله وَمَا

الآية ١٦ . (٢) سورة الأنفال : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ـ جزء من حديث ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال النبي ﷺ : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون » . وقال الترمذي : حسن صحيح . الجامع الصحيح ٤ : ١٣٣ وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ : « أحلت لي الغنائم » الحديث ١٩٥٤ .

وقسم الصحابة غنائم الشام والعراق.

وأول غنيمة قسمت في الإسلام: غنيمة بدر بعد أن جعلها الله تعالى لرسوله فقسمها بين أصحابه (١٠).

وأول غنيمة خمست: غنيمة بني قينقاع (٢)، وكانت في نصف شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر بقريب من (٢) شهر (١).

والغنيمة : فعيلة بمعنى مغنومة ، وهو صفة للأموال أي أموال مغنومة ، واشتقاقها في اللغة من الغنم ، وهو الفائدة ( $^{(0)}$  ( $^{(1)}$ ) وقد تسمى الغنائم  $^{(1)}$  أنفالا ، والنفل الزيادة .

وكانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد ، بل تجمع الغنائم في مكان فتنزل نار من السهاء فتأكلها (٢) ، فخص الله تعالى هذه الأمة بحلها لهم ، تكريما لرسول الله على (٨) .

## فصل (١)

۱۸۳ ـ الغنيمة في الشرع: ما أخذه المسلمون من الكفار قهرا، إما بقتال، أو بايجاف خيل أو ركاب أو بمصافّ أو بحصار أو كمين، فكل ذلك

<sup>(</sup>١) الروضة ٦ : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) بنو قينقاع: قوم من اليهود كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي سلول ، وعاهدوا النبي ثم نبذوا العهد . الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ : ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) من : ساقطة من س .

<sup>(</sup>٤) انظر « غزوة بني قينقاع واجلاؤ هم » . إمتاع الأسماع ١ : ١٠٣ ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) مادة « غنم » ـ تاج العروس ٩ : ٨ .

<sup>(</sup>٦) الغنائم: ساقطة من س.

<sup>(</sup>٧) م ، س : فتأخذها .

<sup>(</sup>٨) الأموال لأبي عبيد القاسم ٤٢٩ ، والمغني ٧ : ٢٩٨ .

غنيمة وليس بفيء ؛ لأن الفيء ما أخذ من أموالهم بغير قهر ، كما تقدم في باب عطاء الأجناد .

وكذلك ما تركوه وهربوا عنه ، أو صالحونا عليه ، أو أخذناه من تجارتهم (۱) ، وشبه ذلك كها تقدم .

## ١٨٤ ـ إذا عرف ذلك فالغنيمة المأخوذة قهراً ، قسمان :

أحدهما: يجب تخميسه ، وقسمته بالإجماع ، وهو الغنيمة العامة (٢). والثاني: لا يجب قسمته ، ولا يجب تخميسه عند بعض العلماء ، وهو السلب والنفل ، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه شافيا (٦٨/ب) إن شاء الله تعالى .

#### فصــل (۲)

۱۸۵ - إذا كَسر جيشُ المسلمين جيشَ الكفار (")، أو فتح المسلمون بلدا ، أو حصنا عنوة ، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا خلاف (")، وكذلك كل ما أصابوه (") من أموالهم في المصاف ، أو أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف ، غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف كها سيأتي إن شاء الله تعالى ؛

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ١٣٩ ، والمهذب ٢ : ٢٤٤ ، والروضة ٦ : ٣٦٨ ، والمغني ٧ : ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء للطبري ٦٨ المغني ٧ : ٢٩٩ ويقول ابن قدامة : إن الغنيمة مخموسة ولا
 اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله .

<sup>(</sup>٣) ز: إذا كسر جيش المسلمين الكفار، وفي س: إذا كُسر جيش الكفار.

<sup>(</sup>٤) سقط من م : بلا خلاف ، وزيادة أو أخذوه بغلبة ومنعة في غير المصاف ، وتكررت الجملة فيها بعد .

<sup>(</sup>٥) م : ما أجافوه .

#### فصــل (۳)

1۸٦ ـ الغنيمة العامة ، أربعة أقسام : لأنها إما أسرى أو سبي أو عقار أو غير ذلك من الأموال : كذهب أو فضة ، وخيل ، وسلاح ، وملابس ، وأثاث ، وسأفصل حكمكل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى .

## ١٨٧ ـ القسم الأول : الأسرى

وهم الرجال الأحرار العقلاء (٦٩/أ) المقاتلون إذا أخذهم المسلمون قهرًا بالغلبة ".

فقولنا : الرجال الأحرار ، احترازًا من النساء ، والصبيان ، والأرقاء لهم ، فإن هؤلاء سبى ومال .

وقولنا: العقلاء المقاتلون ، احترازاً من المجانين ، والشيوخ الذين لاقتال فيهم ، ولا رأي لهم .

وقولنا : إذا أخذهم المسلمون قهراً (١) ، احترازاً ممن أخذ بصلح أو بأمان أو أسلم قبل الظفر به ؟

فإن لهؤلاء الأصناف أحكامًا تخصهم ، تأتي في مواضعها مبينة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٥٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣١ ، وأبي يعلي ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ١٣١ ، وأبو يعلى ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) قهرا: ساقطة من م .

## فصل (٤)

۱۸۸ - إذا أسر الرجل الحر العاقل ، فالسلطان أو نائبه مخير فيه عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بين أربعة أمور ، وهي : القتل ، والاسترقاق ، والمنّ ، والفداء بمال أو بأسرى مسلمين (۱) ؛ لقوله تعالى (فَامَامَتَ اَعَدُ وَامِا فِلَا اَلَّهُ ) (۲)

ولأن إلنبي ﷺ قتل النضر بن الحارث" وأبا عزة (١) ، وسواء الكتابي والوثني .

وقيل : كل من لا يقر على دينه (٦٩/ب) لا يسترق إذا أسلم . وقال أبو حنيفة : يُخَيَّرُ السلطان فيه بين القتل والاسترقاق خاصة

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ١٧٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣١ ، وأبي يعلى ١٢٥ ، والمغني ١٠ : ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : الآية }

<sup>(</sup>٣) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلدة ( بفتح الكاف ) بن عبد مناف ، أسريوم بدر ، وقتله على بن أبي طالب بأمر رسول الله ﷺ لكونه كان شديد الأذى للإسلام والمسلمين ، وقالت قتيلة أخت النضر فيه شعرا . . تهذيب الأسهاء واللغات : القسم الأول ، الجز الثاني 171 ، 177 ، وقارن الأحكام السلطانية للماوردي 171 .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عَزَّة الجمحي - الكافر - قتله النبي على يوم أحد صبرا - اسمه عمرو بن عبد الله ، وكان شاعرا يحرض بشعره على قتال المسلمين ، وكان النبي من على أبي عزة يوم بدر فلاهب إلى مكة وقال : سخرت بمحمد ، فلما كان يوم أحد حضر وحرض بشعره على قتال المسلمين - تهذيب الأسماء القسم الأول - الجزء الثاني صفحة : ٢٦٠ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣١ .

وليس له المن ولا الفداء (۱). وقال مالك: ليس له أن يمن عليه (۲) ويخير في الثلاثة الباقية (۱).

ولايختار في ذلك إلا ما فيه الحظ للمسلمين ، فإن لم يظهر له ذلك في الحال حبسه إلى أن يظهر له (1).

ومثال ذلك: أن يكون ذلك الأسير شديد النكاية بالمسلمين ويُسَ من إسلامه فَقَتْلُه أولى ، أو يكون مرجوً الإسلام مطاعا في قومه ، فالمن عليه أولى ، أو يكون كثير المال وبالمسلمين حاجة إلى المال ، أو إلى أسير عندهم فالفداء أولى ، أو يكون فيه خدمة أو عمل يحتاج إليه المسلمون فالاسترقاق أولى .

فإن اختار القتل: ضربت رقبته من غير تمثيل ولا تحريق بالنار، وان اختار الفداء بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة، وان اختار الاسترقاق كان من جملة الغنيمة (٥٠ كالسبي، وإن اختار المن (٧٠/أ) عليه لمصلحة رآها أو الفداء بأسير من المسلمين، سقط من أصل الغنيمة.

<sup>(</sup>۱) السير الكبير للشيباني ١٠٧٤ ، وبدائع الصنائع ٤٣٤٨ ، وتبيين الحقائق ٣ : ٢٤٩ والنتف ٧١١ .

<sup>(</sup>۲) « وليس له . . . عليه » سقط من ز .

<sup>(</sup>٣) المدونة ٢ : ٩ ، والإفصاح ٢ : ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٧٦ ، والروضة ١٠ : ٢٥١ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، والمهذب ٢ :
 ٢٣٦ والأشباه والنظائر للسيوطي ١٢١ ، والمنثور في القواعد للزركشي ١ : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين و وان اختار . . . الغنيمة ، سقط من أ ، ز ، س أي انفردت به النسخة وم» .

## فصــل (٥)

۱۸۹ - إذا استرق أسير له مال ، وكان عليه دَيْنُ لمسلم قبل الحرب ، فإن كان ماله قد غنم قبل استرقاقه أو معه فهو غنيمة ، ويبقى الدين في ذمته إلى أن يعتق ، وإن لم يكن ماله غنم قبل استرقاقه ، وفي للمسلم دينه من ذلك المال والباقي غنيمة(۱).

• ١٩ - وإذا استرق السلطان كافرًا جاز بيعه للذمي والحربي عند الشافعي ومالك .

وقال أحمد: لا يجوز بيعه لهما .

وقال أبو حنيفة : يباع من الذمي دون الحربي .

191 - وإذا كان الأسير شيخا كبيراً أو راهباً ولا رأي فيه () ولا قتال ، فإن قلنا يجوز قتلهم - كما تقدم - تخير السلطان فيهم بين الأمور الأربعة المقدم ذكرها .

وإن قلنا لا يجوز قتلهم تخير بين الثلاثة الباقية ٣٠٠.

197 ـ وهذا حكم الأسير (٧٠/ب) إذا أسلم في الأسر فإنه يسقط حكم القتل خاصة ، ويتخير السلطان فيه بين الثلاثة الباقية وهي : المن ، والاسترقاق ، والفداء (١) .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٥٥ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، والأصح أن يقال : « ولارأى له »

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٥٩ ، والمهذب ٢ : ٢٣٦ ، والروضة ١٠ : ٢٥٢ ، والمغني ١٠ : ٤٠٢ .

#### فصل (٦)

۱۹۳ ـ إذا كان مع الأسير زوجته وأولاده الصغار ، فله في نفسه حكم الأسرى في التخيير بين الأمور الأربعة ، ولزوجته حكم السبي دون التخيير (۱).

وإذا أسر الزوجان معا انفسخ نكاحهما بالأسر عند الشافعي (1) ومالك (1), سواء كان قبل الدخول أو بعده ؛ لأن النبي على قال يوم ( أوطاس (1) : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ( ولم يفرق بين مزوجة وغيرها ، ولا بين من سُبيت وحدها ، أو مع زوجها (١) .

وقال أبو حنيفة : إن أسرا معاً دام النكاح بينهما ، وإن سبي أحدهما

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ١٥٩ ، ١٧٩ ، والروضة ١٠ : ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ومغني المحتأج ٤ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٨٤ ، والمهذب ٢ : ٢٤٠ ، والروضة ١٠ : ٢٥٤ ، مغنى المحتاج ٤ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن عبد البر ١ : ٤٦٨ يقول : « فإن سبيا معا ووقعا في الغنيمة فقد اختلف في ذلك عند مالك وأصحابه على قولين : أحدهما ، إن الزوجين إذا سبيا معا فهما كالذميين لا يفرق السباء بينهما ـ والآخر ، إن السباء قد قطع العصمة بينهما ، منفردين سبيا أو معا ، وهذا أوضح وأولى بالصواب .

<sup>(</sup>٤) أوطاس : وادٍ بين مكة والطائف ، وبه كانت غزوة النبي ﷺ هوازن يوم حنين . تهذيب الأسهاء واللغات ، المجلد الثاني ١٩ ، وزاد المعاد ٣ : ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ورفقه بلفظ « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » سنن أبي داود ٢ : ٦١٤ برقم ٢١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٢٥٥ .

انقطع نكاحهما(۱)، فعلى مقتضى مذهبه لا تحمل مسبية أسر زوجها في تلك (۷۱/أ) الواقعة .

وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها ، ويبحث عنها من يحتاط لدينه من أهل مذهبه وغيرهم .

أما الزوجان الرقيقان إذا أسرا ، فالأصح : أن النكاح مستمر بينهما ؟ لأنهما من الغنيمة ، ورقهما مستمر<sup>(١)</sup>.

#### فصل (۷)

19.5 - إذا اسلم الكافر قبل الظفر به عصم بذلك دمه من القتل ، وماله من الغنيمة (٢) ، وصغار أولاده من السبي ، وكذا زوجته إذا أسلمت معه قبل الظفر بها ، ولا يعصم بإسلامه زوجته المستمرة على الكفر ، ولا أولاده البالغين الكفار من الأسر(١) .

فإن كانت زوجته سبيت قبل إسلامه ، أو كانت المسبية زوجة ذمي ، فالأصح : فسخ النكاح بينهما (°).

190 - ولو أعتق مسلم ، أو ذمي عبدا فلحق بدار الحرب ثم أسرناه ، فالأصح : أنه إن كان عتيق دمي استرق (١٦) ، وإن كان عتيق مسلم لم يسترق ؛ كيلا يبطل حق المسلم بولاية عليه (٧٠).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٧٤٠ ، والروضة ١٠ : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) س: النهب.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية ١٣٧ ، أبويعلى ٩٦٠ ، والروضة ١٠ : ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٢٥٤ . (٦) الروضة ١٠ : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٧) مغني المحتاج ٤ : ٢٢٩ .

ولا يدخل في حكم الأسرى المذكور (٧١/ ب) من ظفر به بصلح أو بأمان ، بل هو باق على أمانه كما تقدم .

١٩٦ ـ القسم الثاني من الغنيمة : السبى

وهم أطفال الكفار، ونساؤهم، وأرقاؤهم، فكل هؤلاء غنيمة للمسلمين ولا يجوز قتلهم (١)

فإن أسلمت المرأة قبل أن تسبى فهي حرة ، فإن كانت ذات زوج ولم يسلم ، لم ينفسخ نكاحها حتى تنقضي عدتها (٢).

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضاً في المهاجرات إلينا في هذا الزمان .

۱۹۷ ـ وإذا قسمت السبايا بين الغانمين على الوجه الشرعي ، لم يحل وطء الحامل حتى تضع ، ولا وطء من تحيض حتى تحيض حيضة تامة (٣) ، ولا من ليس تحيض حتى تستبرأ بشهر .

وقيل: بثلاثة أشهر، ويستوي في ذلك البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة (1)

وأما التلذذ بها من غير وطء فقد اختلفت العلماء فيه (٥).

<sup>(</sup>۱) النتف في الفتاوى ۷۲0 ، والأحكام السلطانية للماوردي ۱۳۴ ، وأبي يعلى ۱۲۷ ومغني المحتاج ٤ : ۲۷۷ ، والروضة ۱۰ : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٦ ، وأبي يعلى ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٦ ، وأبي يعلى ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٨٧ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ٨ : ٤٣١ .

## فصــل (۸)

۱۹۸ - للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغاغين ، (۱۷۲) فإن فاداه بالسرى من المسلمين عُوض فاداه باسرى من المسلمين عُوض عنهم من سهم المصالح(۱).

199 - وليس للسلطان أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب الغانمين كما فعل النبي على في سبي هوازن ، وذلك إما بعفوهم عن حقوقهم منه أو بمال يعوضهم به من سهم المصالح ، ومن امتنع منهم عن ترك حقه فليس له إلزامه بذلك ألى .

## فصل (۹)

• ٢٠ - إذا كان في السبي طفل ولم يكن معه أحد أبويه في ذلك الجيش ، حكم بإسلام الطفل تبعا للسابي عند الشافعي وأبي حنيفة ـ رحمهما الله تعالى ـ وإن كان معه أحد أبويه في الجيش تبعه في الدين " ، وقال أحمد رحمه الله تعالى : تبع السابي مطلقا (١) ، وقال مالك ـ رحمه الله تعالى : إن كان مع أبيه تبعه وان كان مع أمه تبع السابي " .

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٤ ، وأبي يعلى ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الماوردي : الاحكام السلطانية ١٣٤ ، وأبو يعلى ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) الروضة ٥ : ٤٣١ ، والنتف للسغدي ٥٨٨ ، والهداية للمرغيناني ٤ : ١٧٣ ، وبدائع
 الصنائع ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المغني ٦ : ٣٧٥ ، سقطت هذه الفقرة من ز : ﴿ قال : أحمد . . . مطلقا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قارن الكافي ١ : ٤٦٨ يقول ابن عبد البر : ومن سبي من غير البالغين ، فحكمه حكم أبويه ، وهو على دينهما أبدا حتى يعبر عنه لسانه بالإسلام ، ويتلقنه تعليها، وسواء كان معه ابواه أو لم يكونا ، فإن أسلم أحد أبويه فهو على دين أبيه ، وعند غيره على دين المسلم منهها ، اختلاف الفقهاء ١٥٩ .

وحيث قلنا يتبع السابي فلا يحل بيعه من كافر ولا المفاداة (٧٢/ب) به من كافر .

#### فصل (۱۰)

7٠١ ـ إذا قتل المسلم ولداً من الكفار ، أو امرأة ، أورقيقا أثم ، ولزمه قيمته ، وردها إلى المغنم إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم في حال القتال خاصة .

٢٠٢ ـ إذا كان مع المرأة ولد صغير أو ولد ولد صغير ، لم يفرق بينهما في القسمة ولا في بيع ولا هبة (١) .

وكذلك يحرم التفريق بينه وبين الأب في ذلك على الأصح " .

## فصسل (۱۱)

٢٠٣ ـ ما ظفر به من السبي قبل تخميسه وقسمته وجب رده إلى المغنم ، ولا يجوز التصرف فيه ببيع ، ولاهبة ، ولا وطء ، ولا استمتاع حتى يقسم القسمة الشرعية (") .

٢٠٤ ـ (١) وإن ظفر بشيء منه بعد الفراغ من التخميس والقسمة ، أو مع عدم وقوعها كها هو الغالب في زماننا ، فطريق خلاصه فيه أن يدفعه إلى

<sup>(</sup>۱) اختلاف الفقهاء للطبري ١٦٦ ، والأم ٤ : ١٨٨ ، والمهذب ٢ : ٢٣٩ ، والروضة ١٠ : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء ١٦٦ ، والروضة ١٠ : ٢٥٨ ، والأم ٤ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء ١٦٤ ، والروضة ١٠ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س : « وان ظفر . . . والقسمة » .

السلطان أو الغانمين إن عرفهم وحصرهم وأمكن رده إليهم أو الى الحاكم ، كسائر الأموال الضائعة ، ليفعل فيه (٧٣/أ) حكم ذلك ، وكذلك كل ما ظفر به من سائر أموال الغنائم .

## فصــل (۱۲)

٢٠٥ - إذا قسم السبي القسمة الشرعية بعد تخميسه كها سيأي إن شاء الله تعالى ، فمن حصل له بالقسمة جارية ملكها ، وجاز له وطؤها بعد استبرائها (۱) ، وجاز له استيلادها وبيعها ، وهبتها ، وعتقها وأنواع التصرف الشرعى فيها ، وفي الطفل أيضاً .

أما قبل القسمة فلا تملك الغنيمة في الأصح (١).

٢٠٦ - ويجوز للسلطان أن يخص في القسمة بعض (") الجيش ببعض الأعيان ،
 وقيل : ملك شركة .

## فصل (۱۳)

٢٠٧ - إذا وطىء بعض الغانمين جارية في المغنم قبل القسمة عُزِّر ولم يُحد ،
 عند الشافعي<sup>(1)</sup> وأبى حنيفة<sup>(0)</sup> رحمهما الله تعالى .

وقال مالك رحمه الله تعالى: يُحدُّ ، وعليه كمال مهرها على الأصح ، ويجعل في المغنم (١).

(١) الكافي ١ : ٢٦٨ .

(٢) مغني المحتاج ٤ : ٢٣٤ .

(٣) بعض: سقط من س.

(٤) الأم ٤ : ١٨٤ ، والمهذب ٢ : ٢٤١ ، والروضة ١٠ : ٢٦٩ .

(٥) الإفصاح ٢ : ٢٨٧ ، ورحمة الأمة ٣٩٣ ، والمغنى ٢ : ٥٦١ .

(٦) الإفصاح ٢ : ٢٨٧ ، المغني ٥٦١ .

وقيل على قولنا: تملك قبل القسيمة ، ويُحط عنه من المهر بقدر حصته منها أن عرف قدرها ، ويحط الجميع ((VV)) إن وقعت في نصيبه ، فإن أحبلها لم تصر بذلك الوطء أم ولد إلا إذا وقعت في نصيبه بالقسيمة فتصير أم ولد ، والولد حر نسيب ((V)).

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو رقيق تجب قيمته ، وجعلها في المغنم (٢).

## فصل (۱٤)

۲۰۸ - فإن قيل: عمت البلوى في هذا الزمان بترك التخميس، والقسمة الشرعية فكيف الطريق إلى حل المسبيات مع ذلك ؟

قلت : صرح الشيخ أبو محمد الجويني (٣) بأن الورع ، والاحتياط في هذا الزمان ترك التسرى .

فإن قصد طريقاً شرعياً فقاصد ذلك : إما يقصده بالنكاح بعد عتقها أو بالتسري مع بقاء رقها .

فإن قصد ذلك بنكاح بعد عتقها وكان موسرا بقيمتها ، وهو من الجيش الغانمين للجارية أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي من بيع أو هبة : إما من آحاد الجيش أو ممن اشترى منهم أو ممن

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، والأم ٤ : ١٨٤ ، والمهذب ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الإفصاح ٢: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، والد إمام الحرمين ، له «التفسير الكبير» و « التبصرة » و « التذكرة » في الفقه الشافعي ، توفي سنة ثمان وثلاثين واربع مائة . انظر في مصادر ترجمته : الأنساب ٣ : ٢٩٨ ، ووفيات الأعيان ٣ : ٤٧ ، وعبر الذهبي ٣ : ١٨٨ ، وطبقات السبكي ٣ : ٢٠٨ والشذرات ٣ : ٢٦١ .

اشترى ممن اشترى منهم ، فطريقه أن يعتق الجارية ، فتعتق حصته ويسري (٧٤/أ) العتق إلى بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح . فإذا اعتقت كان ولاؤها له ، وجاز له ولغيره أن يتزوجها بولاية الحاكم أو بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي من أب أو أخ أو غيرهما .

فإن تزوجها غير المعتق فبإذنه وإذن الحاكم معه احتياطا لاحتمال أن يكون غيره من الغانمين قد اعتق حصته منها وسرى عليه ولم يعرف ، فيكون ولايتها للحاكم .

ولأجل الاحتياط ينبغي أن لايتزوجها أو يزوجها له ، إلا بعد دفع القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، خروجا من خلاف من قال : لايسري العتق إلا بدفع القيمة .

#### فصل (۱۵)

٢٠٩ - فإن قصد حل الوطء مع بقاء الرق ، وكان ذلك الجيش غير محصورين ولا يمكن ضبطهم ، فطريقه أن يشتري الجارية من السلطان أو نائبه في ذلك ، فيتقلد السلطان تخميس ذلك الثمن وقسمته بين أهله .

وإن كان الغانمون للجارية (٧٤/ب) محصورين بحيث يمكن إيصال أربعة أخماسها إليهم ، بأن يكونوا سرية في عدد محصور معروف ، فطريقه أن يصرف الخمس منها إلى السلطان أو نائبه أو إلى الحاكم ثم يشتريه منه ؛ ليصرف ثمنه في مصارف الخمس الشرعية ، ويدفع أربعة أخماسها إلى غانميها المعروفين ، ثم يشتريه منهم فيحل له وَطُؤها مع بقاء رقها كغيرها من الإماء الخلص .

هذا كله إذا كانت الجارية غنيمة أخذت بقتال أو إيجاف خيل أو ركاب ، فأما إذا كانت الجارية قد أخذت بسرقة أو اختلاس أو دخلت شرذمة متلصصة إلى دار الحرب وأخذوا الجارية ، ففيه للأئمة خلاف يأتى تفصيله في فصل يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى .

القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون

۲۱۰ ـ وكل عقار أو أرض استولى عليها المسلمون قهرا أو فارقها الكفار بقتل أو أسر أو جلاء فهي غنيمة (١)

## ٢١١ ـ (٧٥/ أ) واختلف الأئمة في حكمها :

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: تخمس ، وتقسم كسائر الغنائم " ، الأن النبي على قسم أرض خيبر بين الغانمين ، فإن استنزلهم السلطان عنها فرضوا بتركها بعوض أو بغير عوض جاز ، وتصير وقفا على المسلمين " كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق .

وقال مالك ـ رحمه الله تعالى: الأرض المغنومة وقف على المسلمين ولا تخمس ولا تقسم<sup>(1)</sup>.

وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى: يتخير السلطان بين قسمتها كسائر الغنائم وبين أن يقفها على المسلمين كأراضي سواد العراق وبين أن يتركها في أيدي الكفار كمكة لما فتحت في في أيدي الكفار كمكة لما فتحت في أيدي الكفار كمكة لما فتحت في أيدي الكفار كمكة لما فتحت في أيدي الكفار كمكة لما في أيدي الكفار كمكة لما في أيدي الكفار كمكة لما في في أيدي الكفار كمكة لما في أيدي الكفار كمكة لما في في أيدي المنافع المن

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٧ ، والروضة ١٠ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٧ ، والإفصاح ٢ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المدونة ٢ : ١٣ ، والإفصاح ٢ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٩ : ٤٣٤٧ ، والإفصاح ٢ : ٢٨٢ .

وعن أحمد ـ رحمه الله تعالى : روايات كالأقوال الثلاثة (١٠) .

## فصل (١٦)

## في معرفة ما فتح من البلاد صلحا أو عنوه :

۲۱۲ ـ مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحا عند الشافعي (۱) رحمه الله تعالى ؟
 لأن النبى ﷺ عقد (۷۵/ب) لهم الأمان بممر الظهران وقال :

« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن » وأمر بقتل نفر بأعيانهم سماهم واستثناهم من الأمنين (1) ، وما قتل ولا أسر ولا قسم مالا ولا أرضا ولا رباعا ، فدل على الصلح .

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: فتحت عنوة (°). (۱) وعن أحمد رحمه الله تعالى: روايتان كالمذهبين (۷).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ١٣٠ ، والإفصاح ٢ : ٢٨٧ ، والمغني ٢ : ٥٨١ و ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٧٥ ، ورحمة الأمة ٣٩١ ، ورأي الإمام أحمد في رواية مرجوحة .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ، باب فتح مكة الحديث . ١٧٨ ، وأحمد ٢ : ٥٣٨ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ١٦٤ ، وهم الحويرث بن نقيذ ، وهلال بن خطل ، ومقيس ابن صبابة ، وعبد الله بن أبي السرح . . . انظر زاد المعاد ٣ : ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) الإفصاح ٢ : ٢٨٥ ويرى ابن هبيرة : أن رأي مالك هذا في أظهر الروايتين عنه ، ورحمة الأمة ٣٩١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من ز: وعن ﴿ أَحَمَدُ . . . عنوة » .

<sup>(</sup>٧) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٧١ ، وزاد المعاد ٣ : ١٢٢ ، ورحمة الأمة ٣٩١ ويرجحا أن أظهر الروايتين : أن مكة فتحت عنوة .

وبيع رباع مكة وتملكها وإيجارها: جائز عند الشافعي رحمه الله (<sup>۳)</sup>. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: لا يجوز (<sup>(1)</sup>. وهي رواية عن أحمد (<sup>0)</sup>.

۲۱۳ ـ وأما الشام ففتحت أراضيه عنوة ، وأما مدنه ففتح بيت المقدس (٢٧٦) ونابلس والأردن وفلسطين وبصرى وأجنادين صلحا . وأما دمشق فدخلها أبو عبيدة من باب الجابية صلحا ، ودخلها خالد ابن الوليد من الباب الشرقي عنوة ، والتقوا في أواسط البلد ، فكان الفتح لأبي عبيدة لأنه كان أمير الجماعة (١).

<sup>(</sup>١) أورده النووي نقلا عن كتاب الحاوي للماوردي ـ الروضة ١٠ : ٢٧٥ ورجع النووي : إنها فتحت صلحا .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٦٤ ، وزاد المعاد ٣ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ١٧٣ ـ ١٧٥ .

<sup>(°)</sup> انظر فتوح البلدان للبلاذري ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، والفتوح لابن أعثم ۱ : ۱۶۵ ، وفيه : أن أجنادين فتحت عنوة .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح مدينة دمشق في فتوح البلدان ١٢٧ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ١٣٦ ـ ١٤٠ .

- وأما حماة ، وشيزرا ، وبانية ففتحت صلحًا (١٠) . وأما حلب وقِنَسُرين فعنوةً (٢٠) .
- ٢١٤ وأما مصر ، فقيل فتحت صلحا وقيل عنوة ، وقيل : بعضها صلحا ، وبعضها عنوة . والأصح : أنها فتحت مرتين . الأولى ، صلحا ثم نكثوا ، ففتحها عمرو ثانيا عنوة . والحكم للعنوة (").
- ۲۱٥ ـ وأما سواد العراق ، فالأصح : أنه فتح عنوة ثم استنزل عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ الغانمين عنه برضاهم ، وجعله وقفا على المسلمين ، والخراج المأخوذ منه أجرة (٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك\_رحمهما الله تعالى: فتح صلحا<sup>(\*)</sup>. وللأثمة فيه بحوث (٧٦/ب) كثيرة واختلاف لا يحتمله هذا المختصر.

<sup>(</sup>١) مدينة قريبة من حلب ، وقد ذكرها امرؤ القيس فقال:

تقطع اسباب اللبانة والهوى عشية رحنا من حماة وشيررا

<sup>(</sup>٢) وقِنَّسْرين (بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده) مدينة بينها وبين حلب مسافة ، وكان فتح قنسرين على يد أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه في سنة ١٧هـ ، معجم البلدان ٤ : ٤٠٣ ومراصد الاطلاع ٣ : ١١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٢١٤ ـ ٢٢٠ ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٩٣ ، والروضة ١٠ : ٢٧٥ ، وانظر تفصيل ما عمل به في السواد . الخراج لأبي يوسف ٤٧ ـ ٥٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٧٦ ـ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الإِفصاح ٢ : ٢٨٧ وقارن المغني ٢ : ٨٩٥ يقول ابن قدامة : فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما كان منه صلحاً ، وهي أرض الحيرة وأرض ما نقيا .

## ٢١٦ ـ القسم الرابع: ما سوى الأسرى والسبى والعقار،

من سائر الأموال المنقولة: كالـذهب، والفضة، والخيل، والمواشي، والحدواب، والسلاح، والملابس، والحلي، والمراثاث، والحبوب وغير ذلك. فكل ذلك غنيمة يجب تخميسه وقسمته إلا ما يستثنى منه كالسلب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ؛ لأن النبي على قسم أموال بني قينقاع، وخيبر، وأموال حنين وغير ذلك من الغنائم.

وكذلك فعل الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم .

#### فصــل (۱۷)

٢١٧ ـ إذا كان في الغنيمة كتب ، فإن كانت من العلوم الجائزة شرعا : كعلوم الشريعة ، والطب ، والحساب ، والشعر ، دخلت في المغنم تخميسا وقسمة .

وإن كانت من العلوم المحرمة كالكفريات ، والسحر ، أتلفت بالإحراق وغيره .

فإن أمكن غسل رقوقها والانتفاع به ، فعل ، ودخلت في المغنم . وان كانت (١/٧٧) من التوراة والإنجيل والزبور ، فقد قيل : تحرق ، وقيل : كالقسم الثاني (١) .

<sup>(</sup>۱) المغني ۱۰ : ٤٩١ ، والأم ٤ : ١٧٩ ، والمهذب ٢ : ٢٤٠ وقارن الروضة ١٠ : ٢٥٩ يقول النووي : وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا ، وإنما نقرها في أيديهم كها نقر الخمر .

## فصل (۱۸)

۲۱۸ - إذا كان في الغنيمة بُزاة (۱) أو صقور أو سنانير ، أو غير ذلك مما يملك ويجوز بيعه فهو غنيمة تخمس وتقسم (۱)

وإن كان فيها كلاب صيد أو ماشية أو زرع ، فللسطان أن يخص بها ما شاء ، ولا تحسب من سهمه لأنه لا قيمة لها ، وإن أمكن قسمتها قسمت ، وإن لم يمكن وتشاحوا فيها أقرع بينهم ٣٠.

فإن أعرض الكل عنها دفعت لأهل الخمس ، ولا تحسب عليهم (١).

#### فصل (۱۹)

719 - يجوز للمجاهدين خاصة أكل ما يصيبونه في دار الحرب من طعام ولحم وفواكه وذبح حيوان مأكول لأكلهم ، وكذا علف دوابهم من تبن ، وشعير ، وغير ذلك

ولا يحسب عليهم شيء من ذلك في القسمة ، والفقير والغنى ، والمحتاج وغيره في ذلك سواء (°).

<sup>(</sup>۱) البزاة : من جوارح الطيور ، وهو ضرب من الصقور يستخدم في الصيد . المعجم الوسيط ۱۰ : ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٧٩ ، والروضة ١٠ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، والروضة ١٠ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٢٦٦ ، والمهذب ٢ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء ٨٧ ، والمغني ١٠ : ٤٨٧ ، والأم ١٧٧ ، ١٧٨ ، والمهذب ٢ : ٣٤٠ ، والروضة ١٠ : ٣٥٩ ، والكافي ١ : ٤٧٢ ، وبدائع الصنائع ٤٣٥٨ ، ٤٣٥٩ .

- ٧٢٠ ـ ولا يجوز إطعام الصقور والبزاة ونحوها (٧٧/ب) من ذلك بل يشتري لها صاحبها أو تحسب عليه في القسمة من الغنيمة ، بخلاف الأدميين والدواب فإنه يحتاج إلى ذلك في الجهاد ، ولا يحتاج إلى الصقور والبزاة(١).
- 7۲۱ ـ ولا يجوز بيع شيء من ذلك ولا قرضه لغير المجاهد ؛ فإن فعل ذلك وجب رده إلى المغنم ، وإن أقرضه لمجاهد فله بدله في دار الحرب خاصة ، ويكون من الموجود في دار الحرب لا من مال المقترض ، فإن دخلا دار الإسلام قبل رد البدل ، وهو في يد المقترض ، رد إلى المغنم ، ولو فضل في أيدي الغزاة شيء من ذلك رد إلى المغنم ليقسم بينهم () ، ولو قل الطعام أو تنازع المحتاجون في الموجود قسمه السلطان بينهم بقدر حاجتهم ().

وحكم ما بين دار الحرب ودار الإسلام في جميع ذلك ، كحكم دار الحرب .

## فصــل (۲۰)

۲۲۲ ـ ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين ، إن لم تكن حرب قائمة فهي له ٢٢٢ ـ ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين ، إن لم تكن حرب قائمة له يختص (٧٨/أ) بها

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٦٢ ، والمهذب ٢ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٧٨ ، اختلاف الفقهاء للطبري ٩١ ، ٩٢ ، والروضة ١٠ : ٢٦٥ ، والكافي لابن عبد البر ١ : ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣) قارن الروضة ١٠ : ٢٦٦ يقول النووي نقلا عن الرافعي : لو قل الطعام واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه ، جعله تحت يده ، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجتهم ، وله أن عنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين .

المهدى إليه ، بل يدخل في الغنيمة عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تكون لمقدم المسلمين. وهي رواية عند أحمد (١).

#### فصل (۲۱)

7۲۳ ـ إذا دخل دار الحرب رجل مسلم ، أو شرذمة قليلة خفية فأخذوا مالا سرقة من الكفار أو سبوا سبيا ، أو اختلس المسلم من الحربي مالاً أو أخذه على وجه السوم وهرب أو جحده ، فقد قيل : يختص به الآخذ ، أو الشرذمة ، ولا يخمس ، ولا يقسم . واختاره الإمام الغزالي (٢) وغيره (٩) .

وقيل: هو غنيمة ، يخمس ، ويقسم (١٠) .

<sup>(</sup>١) المغنى ١٠ : ٥٦٦ ، والروضة ١٠ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد الغزالي ، وكنيته أبو حامد ، ويلقب بحجة الإسلام ، كبير الشافعية في عصره ، له مصنفات مفيدة في فنون عدة ، في الفقه : « الوسيط » و«البسيط « و«الوجيز » « والحلاصة » ، وفي أصول الفقه : « المستصفى » ، « والمنخول » ، « وشفاء الغليل » وتوفى سنة ٥٠٥هـ . انظر في مصادر ترجمته : وفيات الأعيان ٤ : ٢١٦ ـ ٢١٩ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٦٥ : ١٩١ ـ ٣٨٩ ، وتبيين كذب المفتري ٢٩١ ـ ٣٠٦ ، والمنتظم ٩ :

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) قارن المغني ١ : ٥٣٠ يقول ابن قدامة : « فعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن ، أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسها الإمام ويقسم باقيها بينهم . والثالثة ، وهو لهم من غير أن يخمس . والثالثة ، انه لا حق لهم فيه . »

٢٢٤ ـ وكذلك الحكم لوغزت سرية متلصصين بغير إذن السلطان .

وقال أبو حنيفة ؛ إن كان لهم قوة الامتناع خمس وقسم ، وإن لم يكن لهم قوة الامتناع ، فهو لهم خاصة (١).

وروي عنه إن ذلك لبيت المال ، فإن أخذ شيء من ذلك بالقتال والغلبة فهو غنيمة يخمس ويقسم (١).

## فصل (۲۲)

۲۲۰ ـ لو وجد مسلم لقطة في دار الحرب ، (۷۸/ب) فإن أمكن أن تكون لمسلم عرفها ، قيل : مدة التعريف ، وقيل : يومين أو ثلاثة . وإن لم يمكن أن تكون لمسلم أو عرفها فلم تعرف ، قيل : هي غنيمة .

وقيل: يختص بها الواجد لها(١)

٢٢٦ ـ لو دخل صبي أو امرأة أو حربي دار الإسلام بغير أمان ، واختار السلطان استرقاقه أو ندَّ منهم بعير أو فرس إلى دار الإسلام فأخذه مسلم ،

فقد قيل : ذلك في حكم الفيء كما سبق حكمه .

وقال أحمد رحمه الله تعالى : هو لمن أخذه (4) .

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إن كان حربيا فهو لمن أخذه ، وإن كان بعيراً أو فرسا فهو فيء .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٤٣٤٥ ، واختلاف الفقهاء للطبري ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء ٩٨ ، والمغنى ١٠ : ٤٨٧ ، والروضة ١٠ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الإفصاح ٢ : ٢٨٨ .

## فصل (۲۳)

۲۲۷ ـ المباحات في دار الحرب: كالحشيش، والحطب، وصيد البر، والبحر، يملكها من أخذها، ويختص بها كدار الإسلام؛ فإن كان عليه أمارة ملك متقدم نظر، فإن أمكن أن يكون لمسلم عرف لأنه لقطة، (۷۹/أ)، وإن لم يكن فغنيمة (۱).

## فصل (۲٤)

۲۲۸ ـ إذا بعث السلطان سرية إلى جهة من دار الحرب ، والسلطان وبقية الجيش مقيمون ببلدهم ، اختصت السرية بأربعة أخماس ما غنمته دون الجيش أ، وان كان الجيش في جهة أخرى من دار الحرب اشتركوا في تغنمة السرية والجيش . ")

7۲۹ ـ وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا بحيث يتعاونان عند الحاجة ، فما تغنمه كل واحدة منهما مشترك بين الجميع كالجيش مع الواحدة (1) .

## فصــل (۲۵)

٢٣٠ ـ يجوز إذا قال الأمير قبل قيام الحرب من أخذ شيئاً فهو له .
 فقد قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ( في راوية ) رحمهما الله تعالى :

<sup>(</sup>١) الأم ٤: ١٧٩ ، والروضة ١٠ : ٢٦١ ، والكافي ١ : ٤٧٢ ، والمهذب ، ٢ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤: ٧١ ، والمهذب ٢: ٢٤٦ ، والروضة ٦: ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٧١ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ ، والروضة ٦ : ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ٧١ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ ، والروضة ٦ : ٣٧٩ ، والسير الكبير للشيباني .

يصح ، ومن أخذ شيئاً فهو له(١) . وروي ذلك أيضاً عن مالك رحمه الله تعالى(١) .

وقال به: بعض أصحاب الشافعي .

وظاهر مذهب الشافعي: إنه لا يصح ". ويجب رد ما أخذه إلى المغنم لظاهر (٧٩/ب) قوله تعالى ( وَاعْلُوْ آاَمَّا غَيْمُ ثُنُو مِنْ شَيْئُ فِكَ أَنَّ اللهُ عُمُنَتُ مُونَ شَيْئُ فِكَ أَنَّ اللهُ مُخْسَعُهُ وَلِلْرَسُولُ ..) (4).

ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغالهم عن القتال بتحصيل ما يختص بهم . فإن قال أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفر ، فلا يصح ، ولا أثر له ماتفاق .

## فصل (۲۹)

٢٣١ ـ الغلول في الغنيمة : حرام باتفاق ، وهو أن يخفي عن الإمام أو نائبه شيئا من الغنيمة ، وإن قل أو يخون في شيء منها (\*) ، قال الله تعالى ( وَمَنْ يَغْلُلْ يُأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيْمَةُ ،) (١) . وقيل معناه : يأتى به يحمله على ظهره .

<sup>(</sup>١) الإفصاح ٢ : ٢٨١ ، والمغنى ١٠ : ٤٦٢ ، واختلاف الفقهاء ١٢٧ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المدونة ٢ : ٣١ قال سحنون : سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة أن يقُال لهم قاتلوا . ولكم كذا وكذا ، ويقول : اكره أحداً على أن يجعل له جعل . . والكافي ١ : ٤٧٦ و ٤٧٦ ، والإفصاح ٢ : ٢٨١ ، واختلاف الفقهاء ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٤٤٤ ، والأم ٤ : ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الأنفال: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٥) الأم ٤ : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ١٦١ .

وقيل معناه : يأتي هو بوزره .

وثبتت في السنة في التغليظ في ذلك أحاديث كثيرة منها: إنه كان للنبي على غلام اسمه (مُدْغَم) فبينما هو يصنع رحل النبي الله بوادي القرى جاءه سهم غرب فقتله ، فقالوا: هنيئاً له الجنة . فقال (٨٠/أ) النبي على : «كلا ، والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق عليه في النار »كان غلها من فيء المسلمين ، فسمع رجل فقال : يا رسول الله : أصبت شراكين لنعلين لي فقال : «لك مثلهما في النار » (اوعنه على : « لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم »(ا).

قلت : ينبغي لمن يتحرز في دينه أن يلاحظ هذا الحديث ، فإنه يدخل فيه من اشترى شيئا من الغنيمة وباعه قبل القسمة .

## فصــل (۲۷)

## ٢٣٢ ـ من غل شيئاً من المغنم وإن قل وجب رده إلى المغنم ليقسم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة خيبر ، الحديث ٣٩٩٣ ، ومسلم ، الحديث ١١٥ في الإيمان ، باب غلظ تحريم الغلول ، والموطأ ٢ : ٤٥٩ ، وأبو داود ، الحديث ٢٧١١ ، والنسائي ٧ : ٢٤ .

والشملة : إزار يتشح به ، والشراك : سير من سيور النعل التي على وجهها . جامع الأصول ٢ : ٧١٨ والحديث رقم ١٢١٤

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بلفظه وإن أورد أبوداود عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ، ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه » الحديث ٢٠٠٨ ، وسنن الدارمي ٢ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر ٥٩ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١١٠ .

وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك ، فإن كانت جارية لم يحل له وطؤها ، ولا الاستمتاع بها ، ولا بيعها ، فإن باعها فحكم من اشتراها منه كذلك ، إلا أن يسلك ما قدمناه من الطرق المتقدمة ، ولا يغتر بمن أفتى بذلك (٨٠/ب) من أهل عصرنا ، فإنه مردود عليه عند السلف والخلف .

قال أحمد بن حنبل: رحمه الله تعالى: يحرق مال الغال إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا عقوبة له على غلوله، ولا يحرق السبي الذي غله ؛ لأنه حق الغانمين ().

وهذا كله إذا لم يقل السلطان أو نائبه قبل القتال : من أخذ شيئاً فهو له ، فإن قال ، فقد قدمنا حكمه ، والخلاف فيه .

<sup>(</sup>۱) المغني : ۱۰ : ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۴ ، والإفصاح لابن هبيرة ۲ : ۲۹۰ يقول : رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي : لا يحرق رحله ، ولا يجرم سهمه ، بل يعزر .

# الباب الرابع عشر في

قسمة الغنيمة ومستحقيها ، وما يجب على الحكام فيها

٢٣٣ - قال الله تعالى: « وَاعْلُوْ ٓ اَغْلُوْ ٓ اَغْلُوْ ٓ اَغْلُوْ ٓ اَغْلُوْ ٓ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَغْلُوْ اَلَّهُ وَالْمُنْ اللهِ وَمَا وَالْمُنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ .. ، (1) .

وقد قدمنا وصح أن النبي ﷺ حمّس غنائم بني قينقاع وقسمها ، وهي أول غنيمة خمست في الإسلام ، وقسم غنائم خيبر ، وحنين وغيرهما .

والاجماع على وجوب ذلك (٨١/أ) عند إمكانه ، ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه ، كيلا يشتغل الناس به على القتال ، وليتحقق الظفر بالعدو ، واستقرار الملك في الغنائم ، فإذا انقضى القتال وانجلى القتال قسمت أ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٤١ ، في ز : تكملة الآية : « يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » وفي س : اكتفى من الآية إلى قوله « آمنتم بالله » .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٩ ، والمغنى ١٠ : ٤٦٧ ، ٤٦٧ .

والقسمة في دار الحرب أولى عند الشافعي رضي الله عنه . فإن أخره إلى دار الإسلام جاز(١) .

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تقسم إلا في دار الإسلام (۱). وقال مالك رضي الله عنه: تقسم الأموال في الحرب، والسبي في دار الإسلام (۱).

وقال قوم من الشافعية: يعتمد الإمام ما يرى فيه المصلحة (1).

## فصل (١)

۲۳٤ - في ترتيب قسمة الغنائم: وهي أن يبدأ منها بالأسلاب، ثم بالمؤن عليها، ثم تخميسها، ثم بالرضخ من أربعة أخماسها، ثم يقسم أخماسها الأربعة، ثم يقسم الخمس على أهله (٥٠).

(٨١/ب) أول ما يبدأ من الغنائم بأسلاب القتلى، فمن عرف قاتله أعطى سلبه، لكن بأربعة شروط نذكرها بعد إن شاء الله تعالى، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى (١٠).

<sup>(1)</sup> قال النووي: يستحب قسمتها في دار الحرب كها قال أصحابنا. الروضة ٢: ٣٧٦ وقال صاحب « المهذب » وغيره: إنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر. المهذب ٢ : ٢٤٤.

 <sup>(</sup>۲) الهداية ۲ : ۱۵۰ ، والسير الكبير ۱۰۱۰ وبدائع الصنائع ۳۳۵۳ ، والنتف في الفتاوى ۷۲٥
 ويقول السغدي : ويكره أن يقسمها الإمام في دار الحرب ( أرض الشرك ) إلا من عذر .

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ٢ : ٩ ، ١٢ والكافى ٢ : ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الماوردي : الأحكام السلطانية ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في النسخة «م»: في ترتيب قسمة الغنائم . . « إلى أهله » متأخرة ويبدأ النص : «أول ما يبدأ في الغنائم بالاسلاب » ، والرضخ : العطية القليلة .

<sup>(</sup>٦) الإفصاح لابن هبيرة ٢ : ٢٨٠ ، والمغني ١٠ : ٤١٩ ، ٤٢٦ .

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى : إن سبق شرط السلطان أو نائبه بذلك قبل القتال استحقه قاتله ، وإلا فلا (١٠).

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن قتله في المبارزة استحق سلبه والا فلا<sup>(۱)</sup>. ولا تخمس الأسلاب بل تسلم كلها لصاحبها<sup>(۱)</sup>. وقال مالك رحمه الله تعالى: يخمس كسائر الغنيمة ويؤخذ السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: تحسب من خمس الخمس؛ ودليل ذلك كله قوله على الله عليه بينة ، فله سلبه »(1). ولما سأل عن قاتل الجاسوس ، فقيل: قتله ابن الأكوع(0)، فقال: «له سلبه أجمع »(1).

<sup>(</sup>١) ورد في المدونة ٢ : ٢٩ إن أمر السلب إلى الإمام يجتهد فيه ، واختلاف الفقهاء ١١٧ ، ١١٧ وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ١ : ٢٩٠ : لايستحب لقاتل سلب المقتول إلا ان ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . والهداية ٢ : ١٤٩ وفي الإفصاح ٢ : ٢٧٩ قال مالك : إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس ، وهو سهم النبي على المنبي المناس ال

<sup>(</sup>٢) المغني ١٠ : ٤٢٣ وهي رواية أخرى عن الإِمام أحمد بموجبها يتطلب إذن الإِمام ، والإِفصاح . ٧٨٠ : ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٦٦ ، والمغني ١٠ : ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، أخرجه البخاري الحديث ٢٩٧٣ ، مسلم الحديث ١٥٧١ ، وأبو داود ، ٢٧١٧ ، والترمذي ١٥٦٦ ( في السير ) ، والموطأ ٢ : ٤٥٤ ، وجامع الأصول ، الحديث

<sup>(</sup>٥) هو سلمة بن الأكوع الصحابي ، ويكنى أبا مسلم ، كان ممن بايع تحت الشجرة ، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع وسبعين ، وهو ابن ثمانين سنة . الاستيعاب بها مش الإصابة ٢ : ٨٨ ، وتهذيب الأسهاء واللغات : المجلد الأول ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال : أق النبي عين (جاسوس) من =

وأعطى أبا قتادة أسلاب قتلاه يوم بدر ، وكانوا قريبا من عشرين قتيلا (١).

#### فصل (۲)

#### ٢٣٥ ـ شروط استحقاق السلب أربعة :

الأول: أن يرتكب الغرر في قتله ، كفاية شره ، فلو رماه من حصن أو من وراء الصف أو رمى إلى (٨٢) الكفار فأصابه السهم فقتله لم يستحق سلبه .

الشرط الثاني: أن يقتله في حال قيام القتال ، فإن قتله منهزما مع جيش الكفار لم يستحق سلبه ، وإن قتله وهو مُوَلِّ وحده أو ليكر ، فله سلبه .

الشرط الثالث: أن يُقتله في حال امتناعه ، فلو قتله وهو أسير أو مثخن بالجراحة لم يستحق سلبه .

الشرط الرابع: أن يقهره بما يكفي شره: اما بقتله أو بإثخانه الجراحات، أو قطع يديه ورجليه، أو يد ورجل معا، أو بعميه، أو بأسره في الأصح (٢).

المشركين ، وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي ﷺ « اطلبوه فاقتلوه » فقتلته فنفلني سلبه . البخاري الحديث ٢٨٨٦ ، ومسلم ، الحديث ١٧٥٤ وأبو داود الحديث ٢٦٥٣ ، وابن ماجة ٢٨٣٦ ، والدارمي ٢ : ٢١٩ ، وشرح السنة للبغوي ١١ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>۱) أورد الدارمي عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : « من قتل كافرا فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين ، وأخذ أسلابهم . سنن الدارمي ۲ : ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ٦ : ٣٧٣ ، والمغني ١٠ : ٤٢٢ ، ٤٢٣ .

وشرط قوم خامسا: وهو أن يكون القاتل ممن له سهم ، فإن كان من أهل الرضخ (1): كالعبد والمرأة لم يستحق سلبه . ولو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اشتركا في سلبه ، ولو قطع أحدهما يديه ورجليه ثم قتله الآخر ، فالسلب للقاطع ؛ لأنه أزال امتناعه (٢). وإن قطع واحد إحدى يديه وقتله الآخر ، فالأصح : أن السلب للقاتل (٣) ( $(\Lambda \Lambda)$ ) . ولو قتل امرأة أو صبيا لم يقاتلا ، لم يستحق سلمه (6).

## فصل (۳)

٢٣٦ - والسلب: مافي يد القتيل من ملبوس وفرس وسلاح ومنطقة وعدة فرس ، وجنيب يقاد معه أو بين يديه (٥). وليس من السلب بقية أمواله التي في عسكرهم ، بل غنيمة عامة في الأصح ، وكذا الحقيبة المشدودة وارء (١).

<sup>(</sup>١) الرضخ: العطية القليلة.

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ٦٧ ، واختلاف الفقهاء للطبري ٦١٦ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٦٧ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ٦ : ٣٧٤ ، والمغني ١٠ : ٤٢٢ ويضيف ابن قدامة : أو شيخا فانيا أو ضعيفا ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه لا نعلم فيه خلافا . . . ومن قتل أسيرا له أو لغيره لم يستحق سلبه .

<sup>(</sup>٥) الأم ٤ : ٦٧ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١١٦ ، والروضة ٦ : ٣٧٥ ، ٣٧٥ : والمغني ١٠ : ١٠٨ ، ٤٢٩ ، وشرح السنة للبغوي ١١ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) س: سقط « وكذا . . . وراءه » ، وانظر حكم المسألة في الروضة ٦ : ٣٧٥ وفي الأم ٤ : ٧٧ يقول الشافعي : سلبه ما أخذ من يديه أو مما على بدنه أو تحت بدنه . . . فإن كان منفلتا منه أو مع غيره فليس سلبا .

# فصــل (٤)

٢٣٧ ـ إذا فرغ من الأسلاب أخرج من الغنيمة مؤنة حفظها ونقلها ، ثم يخمس ما بقي من أموال الغنيمة على اختلاف أنواعها ، فيقسم على خمسة أسهم ، ويجوز أن يجعل جنسا في قسم وجنسا في قسم آخر ، وكذا قسمتها بين الغانمين ، لأن الاعتبار بالقيمة لا بأعيان الأموال .

فإذا خمست أقرع بين السهام الخمسة ، وهو أن يكتب خمس أوراق يكتب في إحداها : لله أو المصالح ، ويكتب في الأربعة الباقية للغانمين ، ثم تطوى الأوراق وتسوى ، ويضع من لم يحضر ذلك كل (٨٣/أ) ورقة على خمس ، فالذي يخرج عليه يتعين للخمس وباقي الأخماس الأربعة للغانمين (١٠).

# فصل (٥)

٢٣٨ ـ إذا فرغ من التخميس بالقرعة وتعينت الأخماس ، بدأ من الأخماس
 الأربعة بالرضخ قبل القسمة بين الغانمين .

وأهل الرضخ أربعة أصناف وهم :

الصبي ، والمرأة ، والعبد ، والكافر ، إن أحضره الامام لمصلحة رآها .

فهؤلاء الأربعة يرضخ لهم ولا يسهم(٢).

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٤٤ ، والروضة ٦ : ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) السير الكبير للشيباني ۸۹۵ ، الأحكام السلطانية للماوردي ۱٤٠ ، وأبي يعلى ١٣٥ والهداية
 ٢ : ١٤٧ ، والإفصاح ٢ : ٢٧٩ ، وشرح السنة للبغوي ١١ : ١٠٤ ، ١٠٥ ، والروضة ٦

ففي الحديث أن النبي ﷺ « أعطى عبدا حضر معه سيفا ولم يسهم له »(١) وكان يغزو بالنساء ولم يسهم لهن(١) .

واستعان بيهود من بني قينقاع ، فرضخ لهم ولم يسهم الله .

وقال مالك رحمه الله تعالى: يسهم للصبي المراهق إذا أطاق القتال ، ولا يرضخ للنساء (ا).

وأما تجار العسكر ، وأهل الحرف والأجر ، فالأصح : أنهم إن قاتلوا أسهم لهم ، أسهم لهم الله تعالى : لا يسهم لهم ، وقيل : يرضخ لهم .

والرضخ: ما يعطيه أمير الجيوش لهؤلاء الأصناف الأربعة ، (٨٣/ب) وتقديره إلى رأيه واجتهاده ، لكن لا يبلغ به سهم المقاتلة(٠٠).

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي وأبو داود عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه قال : شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا في رُسول الله ﷺ فأمر بي فقلدت سيفا . قال الترمذي : خسن صحيح . الحديث رقم ١٥٥٧ ، وأبو داود الحديث ٢٧٣٠ ، وأحمد في مسنده ٥ : ٢٢٣ ، وابن ماجة ٢٨٥٥ ، والحاكم ٢ : ١٣١ وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) أخرج مسلم عن ابن عباس « كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحُذَيْن من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن ـ صحيح مسلم ۲ : ١٤٤٤ الحديث ١٨،١٢ ، ومسند الشافعي ٣١٩ ، وشرح السنة للبغوي ١١ : ١٠٤ ، واختلاف الفقهاء للطبرى ٢١ .

<sup>(</sup>٣) قارن المغني ١٠ : ٤٥٥ حيث يروى عن الإمام أحمد أنه يسهم للكافر كالمسلم ، ويدعم ذلك بان الرسول استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم . رواه سعيد في سننه .

<sup>(</sup>٤) المدونة ٢ : ٣٣ ، والكافي ١ : ٤٧٥ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المدونة ٢ : ٣٣ ، والكافي ١ : ٤٧٥ ، والأم ٤ : ٧٠ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ ، والهداية ٢ : ٢٨٢ . ١٤٣ وبدائع الصنائع ٤٣٦٤ والروضة ٦ : ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٦) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٢٨٣.

#### فصل (٦)

7٣٩ ـ إذا فرغ من الرضخ قسم الأخماس الأربعة بين الغانمين من أهل السهام ، وهم كل من شهد الوقعة بنية الغزو من الرجال الكاملين المسلمين ، الأحرار ، والأجناد المرتزقة والمتطوعة فيه سواء ، والمقاتل وغيره فيه سواء إذا كانا في الصف . والحاضر في أول القتال أو في أثنائه والقتال قائم سواء (١)

وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله تعالى : إذا دخل المدد دار الحرب والقتال قائم استحقوا ، وإن لم يدركوا القتال أو فتح الحصن (٢) .

ومن مرض في أثناء القتال لم يبطل حقه(٣).

ومن مات أو ماتت فرسه قبل القتال لم يسهم لهما(1).

وإن مات بعد القتال أسهم لهما (٠).

وإن مات أثناءه ، فالأصح : أنه يسهم للفرس إذا مات في اثناء القتال ولا يسهم للفارس (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ٦٨ ، ٧٠ ، واختلاف الفقهاء للطبري ١٣٥ ، ١٣٦ ، والمهذب ٢ : ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، والروضة ٦ : ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٩ : ٣٥٣٤ ، والهداية ٢ : ١٤٢ ، والنتف في الفتاوى ٧٢٧ .

<sup>(</sup>٣) قارن المهذب ٢ : ٧٤٥ ويقول أبو إسحاق الشيرازي : ومن حضر الحرب ومرض فإن كان مرضا يقدر معه على القتال كالسعال والحمى الخفيفة أسهم له لانه من أهل القتال ولأن الانسان لا يخلو من مثله فلا يسقط سهمه لأجله ، وإن كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لانه ليس من أهل القتال ، والروضة ٦ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤ و ٥) الأم : ٤ : ٧٠ ، والروضة ٦ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الأم ٤ : ٧٠ ويعرض الشافعي لقول بعض الناس : اذا دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس ، والروضة ٦ : ٣٧٨ .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا مات الفرس أو الفارس بعد دخول دار الحرب ( $1/\Lambda$ ) أسهم له (۱).

#### فصــل (٧)

• ٢٤ - يجب التسوية بين أهل السهام ، فلا يفضل أحد على أحد ، الا الفارس على الراجل ، فيُعطَى للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . وبه قال مالك وأحمد وعامة العلماء (٢).

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: للفارس سهمان ، سهم له ، وسهم لفرسه (٣)

والسنة الصحيحة حجة عليه .

وقال أحمد رحمه الله تعالى: إن كان الفرس عتيقا أسهم له سهمان (٤).

وإن كان هجينا أو مقرفا أو برذونا أُسْهمَ له سهم واحد (٥).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٣٦٥، والهداية ٢ : ١٤٧، والنتف في الفتاوى ٧٢٧، ٧٢٦، والكافي الكافي . ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء للطبري ٨٠، والإفصاح ٢٧٨، والمغني ١٠: ٤٤٣، والأم ٤: ٦٩ والأم ٤: ٦٩ والمهذب ٢: ٥٤٠، والأحكام السلطانية ١٤٠، والسياسة الشرعية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) السير الكبير ٨٩١ ، وبدائع الصنائع ٤٣٦٤ ، والهداية ٢ : ١٤٦ ، والنتف ٢ : ٧٢٦ وتشير هذه المصادر إلى أن رأي أبي يوسف ومحمد يتفق مع رأي الشافعي .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٢ : ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الإفصاح ٢ : ٢٧٨ ، والمغنى ١٠ : ٤٤٤ ، ٤٤٥ .

- والعتيق: ما أبواه عربيان. والبرْذُوْن: ما أبواه عجميان. والهجين: ما أبوه عربي وأمه عجمية. والمقرف: عكسه (١).
  - ۲٤۱ ـ ومن حضر بأفراس لم يسهم إلا لواحد منها<sup>(۱)</sup> . وقال أحمد رحمه الله تعالى : يسهم لفرسين<sup>(۱)</sup> .
    - ٢٤٢ ـ ولا يسهم للفرس الأعجف<sup>(١)</sup> في الأصح<sup>(٥)</sup>.
- ۲٤٣ ـ ولو قاتل على فرس مغصوب ، فالسهمان لصاحبها إن كان حضر الوقعة ، وإن كان غائباً (٨٤/ب) فللمقاتل ، ولصاحبها أجرة مثلها(١).
  - وقال أحمد رحمه الله تعالى: السهمان لصاحبها مطلقا(٧).
- ٢٤٤ ـ ولا سهم لغير الفرس (^) ، بل يرضخ ، ويرجح البعير والفيل على البغل ، والبغل على الحمار (١) .
- (۱) يقول الشافعي في الأم ٤ : ٦٩ وأحب الأقاويل إلى قول أصحابنا إن البراذين والمقاريف لها سهمان ، لأنها قد تغني غناءها في كثير من المواطن ، واسم الخيل جامع لها ، المهذب ٢ : ٧٤٥ ، والروضة ٦ : ٣٨٣ ، والبدائع ٤٣٦٤ ، وانظر آراء العلماء في اختلاف الفقهاء للطبري ٨٢ .
- (٢) الأم ٤ : ٦٩ ، اختلاف الفقهاء ٦ : ٣٨٤ ، والكافي ١ : ٤٧٥ ، وبدائع الصنائع ٣٦٥ . يشارك أبو حنيفة ومحمد وزفر في هذا القول بينها أبو يوسف يسهم لفرسين ، والهداية ١ : ١٤٦ ، والنتف ٧٢٦ ورواية عن مالك . الإفصاح ٢ : ٧٧٨ .
  - (٣) الإفصاح ٢ : ٢٧٨ ، والمغنى ١٠ : ١٤٤٧ .
  - (٤) الفرس الأعجف: الفرس الهزيل الذي لا خير فيه . المعجم الوسيط ٢: ٥٩٢.
- (٥) الأم ٤ : ٦٩ ، ٧٠ ، والمهذب ٢/٥٥ ، واختلاف الفقهاء ٨٧ ، والمغني ١٠ : ٤٤٩ .
  - (٦) المهذب ۲ : ۲٤٥ ، والروضة ٦ : ٣٨٤ .
- (٨) الأم ٤ : ٦٩ وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن لهم سهم راجل . الإجماع ٦٠ : ٨٨٨ .
  - (٩) الروضة ٦ : ٣٨٣ .

#### فصل (۸)

و ۲٤٥ ـ إذا كان في المقاتلة من ظهر في الحرب غناؤه ، وحسن في العدو بلاؤه ، فللسطان أن يزيده من سهم المصالح عن سهمه من الغنيمة بقدر تأثيره في الحرب(۱) ؛ فإن النبي على : نفل سرية(۱) .

والنفل: زيادة مال على سهم الغنيمة يعطيه الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في العدو، أو وقوع ظفر، أو دلالة على حصن، أو حفظ مكمن أو دفع شر ونحو ذلك لواحد أو جماعة بأعيانهم.

ويجوز لمطلق كقوله: من دلني على قلعة كذا فله كذا ، أو من فتح باب الحصن أو من قتل فلانا أو أحضر فلانا ، فمن فعل ذلك استحق المشروط له " .

ويجوز أن يكون النفل من سهم المصالح ، وإن شرطه من أصل الغنيمة كثلث أو ربع على قدر (٨٥/أ) العمل والخطر فيه ، وتقديره إلى اجتهاد أمير الجيش''. وفي الحديث : « أن النبي على كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث »'' .

<sup>(</sup>۱) اختلاف الفقهاء للطبري ۱۲٦ ، والأم ٤ : ٦٨ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤١ ، والروضة ٦ : ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، والسياسة الشرعية لابن تيمية ٤٧ ، ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) نفل سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة . الأم ٤ : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤: ٦٨، والمهذب ٢: ٣٤٣، واختلاف الفقهاء ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) اختلاف الفقهاء للطبري ١٢٦ ، والأم ٤ : ٦٨ ، والمهذب ٢ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في باب الجهاد، واستاده صحيح، والأحاديث ٢٧٤٨، ٢٧٤٩، ٢٧٤٩، ٢٧٥٠، وجامع الأصول ٢: ٢٧٩ الحديث رقم ٢٧٥٠.

والبداءة : هي السرية التي يبعثها الأمير قبل دخوله دار الحرب مقدمة له .

والرجعة : هي السرية التي يردها إلى جهة العدو وبعد توجهه إلى دار الإسلام ، وانما زاد الرجعة لأنها تعود بعد التعب ، وتيقظ العدو ، وتباعد الجيش بخلاف البداءة() .

واختلف العلماء في هذا الثلث والربع المذكور :

فقيل: ثلث الغنيمة أو ربعها.

وقيل : هو أن يزاد بقدر ثلث سهمه أو ربعه .

واختلفوا أيضاً في جهة هذا النفل :

فقيل: من أصل الغنيمة.

وقيل: من خمس الخمس المرصد للمصالح.

وقيل: من الأخماس الأربعة" .

#### فصل (۹)

١٤٦ - من أعرض عن نصيبه قبل القسمة جاز ، ويتوفر نصيبه على الباقين ،
 ولا يجوز للجميع (٨٥/ب) أيضاً على الأصح<sup>(٣)</sup> .

ولا يجوز إعراض القاتل عن سلبه في الأصح ( ) .

ولا إعراض ذوي القربي عن نصيبهم (٠)

<sup>(</sup>١) المهذب ٢٤٣٢ ، والروضة ٦ : ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر آراء العلماء في : اختلاف الفقهاء للطبري ۱۱۷ ـ ۱۲۸ ، والروضة ٦ : ٣٦٩ ،
 والإفصاح ٢ : ٢٨١ ، والسياسة الشرعية ٤٨ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٢٦٦، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س : « ولا يجوز . . . الأصح » ، وانظر : الروضة ١٠ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٢٦٦ .

أما بعد القسمة ، فلا يجوز الاعراض بعد القسمة لأن الملك قد استقر ، ولا تملك الغنيمة قبل القسمة ، ولذلك يجوز للأمير أن يخص بعضهم ببعض الأعيان في القسمة (۱): وقيل : تملك بالاستيلاء عليها وإن لم تقسم (۱).

# فصــل (۱۰)

٢٤٧ - إذا سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة عزر ، وان لم يحد
 بالقطع .

وإن سرق ذلك بعد القسمة ، فإن كان ذلك من الخمس لم يقطع ، وإن كان زائداً وإن كان زائداً على حصته لم يقطع ، وإن كان زائداً على حصته بقدر نصاب القطع : قطع (٣) .

# فصل (۱۱)

7٤٨ - إذا فرغ من قسمة الأخماس الأربعة قسم الخمس الذي عزله بالقرعة ، واختلف في قسمته : فقال الشافعي وأكثر العلماء : يقسم على خسة أسهم كما ورد في القرآن (١٠).

وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى (٨٦/أ) : يقسم على ثلاثة أسهم ، وأسقط القسمين الأولين (<sup>٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٢٦٦ ، والإفصاح ٢ : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٦٨ ، والمغنى ١٠ : ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) المغني ١٠ : ٢٨٨ ، وقارن النووي : الروضة ١٠ : ٢٦٨ حيث يرى أنه لا يقطع على
 الأصح ؛ لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز اعراض الباقين فيكون له الجميع .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ٧١ ، ٧٧ ، واختلاف الفقهاء ١٣٦ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٩ : ٤٣٦١ ، والهداية ٢ : ١٤٨ ، والنتف في الفتاوي ١ : ١٧٧ .

وقال مالك ـ رحمه الله تعالى ـ : يصرفه الإمام فيها يراه (۱) . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : يقسم على ستة أسهم ، سهم لله تعالى يصرف في مصالح الكعبة ، والخمسة الباقية المذكورة في القرآن .

والقسم الأول من الخمسة على قول الشافعي: سهم رسول الله على فيصرف بعده في مصالح المسلمين من أرزاق الأجناد، وسد الثغور، وبناء الحصون، وتحصيل السلاح وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك من مصالح الإسلام (٢).

والقسم الثاني: لذوي القربى، وهم: بنو هاشم، وبنو عبد المطلب ابنى عبد مناف، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ويستوي فيه أغنياؤ هم وفقراؤ هم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويستوي (٨٦/ب) فيه البعيد والقريب<sup>(٦)</sup>.

وقيل: غنيمة كل إقليم لمن فيه منهم.

السهم الثالث: اليتامي والفقراء خاصة.

واليتيم : من هو دون البلوغ ولا أب له ، ولا يتم بعد البلوغ ، ولا لمن ماتت أمه من الناس وأبوه حي .

<sup>(</sup>١) الكافي لابن عبد البر ١: ٤٧٨ ، وبداية المجتهد ١: ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ٧٧ ، والمهذب ٢ : ٢٤٦ ، والروضة ٦ : ٣٥٥ ، وقارن الإفصاح ٢ : ٧٧٧ ويقول عن أحمد روايتان : أحداهما (كهذا المذهب أي الشافعي) وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى : يصرف إلى أهل الديوان ، وهم : الذين نصبوا أنفسهم للقتال ، وانفردوا بالثغور وسدها ، يقسم فيهم على قدر كفايتهم .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ٧١ ، والمهذب ٢ : ٧٤٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٢٧ ، والروضة ٦ : ٣٥٦

السهم الرابع: المساكين، وهم المحتاجون إلى ما ينفقونه على أنفسهم وعيالهم أو تتمة حاجتهم.

السهم الخامس: أبناء السبيل، وهم الفقراء المسافرون المحتاجون والمنشئون للسفر(١).

# فصل (۱۲)

7٤٩ - إذا غلب الكفار المسلمين على شيء من أموالهم لم يملكوها ، بل هي باقية ملك أصحابها ، فإن ظفر بها المسلمون فصاحبها أحق بها قبل القسمة ، فإن لم يعلم حتى قسمت ، عوض من وقع ذلك في سهمه عنه من خمس الخمس ، ودفع ذلك إلى مالكه (١) .

وقال مالك وأبو حنيفة ـ رحمهما الله تعالى ـ : يملكون ما أخذوه بالقهر والغلبة . (٨٧/أ) ثم إن أخذها المسلمون فصاحبها قبل القسمة أحق بها ، وبعد القسمة أحق بقيمته ـ الله عندنا ـ العقار ، والمتاع ، والبلاد .

وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى ـ: اذا اتصل العقار والبلاد ببلاد الحرب ملكوه ، وإن لم يتصل فهو باق على حكمه .

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ٧١ قال الشافعي : تفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها ، يحصون ثم توزع بينهم لكل منهم سهمه كاملًا ، ولا يعطى واحد من أهل الشهمان سهم صاحبه . وانظر المهذب ٢ : ٢٤٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٢٧ ، وأبي يعلى ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٤٢ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٩ : ٣٦٩ ، والهداية ٢ : ١٥٠ ، والكافي ١ : ٤٧٣ ، ٤٧٤ والفروق
 للكرابيسي ، تحقيق محمد طموم ، الجزء الأول ١ : ٣١٨ .

# الباب الخامس عشر في الهدنة والأمان ، وأحكام الاستئمان

٠٥٠ ـ قال الله تعالى : « وَإِنْ جَعَوُ اللَّهِ مَا جَنَعَ لَمَا وَتُوَكَّزُعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والهُدْنة : مشتقة من الهدُون ، وهو السكون ؛ لأن الهدنة تسكن ثائرة الحرب والفتن () .

ويجوز للإمام ونائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك<sup>(7)</sup> ، إما لإراحة جيش الإسلام ، أو لترتيب أمورهم ، أو لزيادة استعدادهم أو لتوقع إسلام الكفار أو قبولهم الجزية بغير (۸۷/ب) قتال .

ولا يجوز عقد الهدنة من غير الإمام أو نائبه ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، بخلاف الأمان لواحد من الكفار ، فإنه يجوز من آحاد المسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٢) الزاهر ٣٩٧ ، ويقول أبو منصور الأزهري : وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على شرط تراضيا به ، ومدة جعلا لها غاية على ألاّ يُهَدِّد واحد منهم صاحبه فذلك : المهادنة . المعجم الوسيط ٢ : ٩٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ١١١ ، والمهذب ٢ : ٢٥٩ ، والروضة ١٠ : ٣٣٤ ، والمغني ١٠ : ٥٢٠ ،
 ومغني المحتاج ٤ : ٢٦٠ ، وآثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ٦٦٣ ، ٦٦٧ .

۲۰۱ - تجوز الهدنة غير مؤقتة بمدة معلومة بأن يشترط الإمام أن له نقضها متى شاء ، ويجوز أن تكون مؤقتة بمدة معلومة (۱) ، فإن لم يكن بالمسلمين ضعف جازت الهدنة إلى أربعة أشهر فها دونها ، ولا تجوز أكثر من أربعة أشهر في الأصح (۲).

وقيل : يجوز الزيادة عليها إلى مادون السنة ، ولا يجوز إلى سنة كاملة ، قولا واحداً إلا أن تكون بجزية (٢٠٠٠).

وإن كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة على أربعة أشهر إلى سنة أو أكثر منها على قدر الحاجة إلى عشر سنين (<sup>1)</sup> ، لأن النبي على هادن قريشاً عشر سنين أصلا ، ولا يجوز الزيادة على عشر سنين أصلا ، قولاً واحداً ، باتفاق ، فإن (٨٨/أ) زاد عليها ولو يوماً واحداً ، فالزيادة باطلة .

<sup>(</sup>۱) سقط من س : « بان شرط . . . معلومة » .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١١١ ، والمهذب ٢ : ٢٥٩ ، والروضة ١٠ : ٣٣٥ ، والكافي ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ١١١ ، والمهذب ٢ : ٢٥٩ ، والروضة ١٠ : ٣٣٥ ، والمغني ٤٣٦ ، وآثار الحرب ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س: « لان . . . . سنين » .

<sup>(0)</sup> الأم ٤ : ١١٠ ، والمهذب ٢ : ٢٦٠ ، والروضة ١٠ : ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ونيل الأوطار ٨ : 9٤ وقارن اختلاف الفقهاء ١٧ ، والإفصاح ٢ : ٢٩٦ ، حيث يعرض الطبري وابن هبيرة القول في مدة العهد عند أبي حنيفة وأحمد : يجوز على الاطلاق إلا أن أبا حنيفة قال : متى وجد للإمام قوة نبذ اليهم عهدهم وفسخ . وانظر النتف في الفتاوى ٢ : ٧١٩ ، متى وجد للإمام قوة نبذ اليهم عهدهم الصنائع ٤٣٢٩ ، وقارن الزحيلي : لاقيود على ٧٢٠ ، والهداية ٢ : ١٣٨ ، وبدائع الصنائع ٤٣٢٩ ، وقارن الزحيلي : لاقيود على تحديد مدة المهادنة ويفعل ولاة الأمور ما يرونه محققا للمصلحة . آثار الحرب في الفقه الإسلامي ٢٧٦ .

### فصل (۲)

٢٥٢ ـ لا تصح الهدنة بشرط أن لا يستفك منهم أسرى المسلمين ، ولا أن تكون الجزية أقل من دينار كل سنة ، ولا على أن يدفع إليهم مالا ، ولا على أن ترد عليهم المرأة إذا جاءت مسلمة ، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة شرعاً ، فإن عقدت الهدنة بشيء من هذه الشروط لم تصلح الهدنة (1) .

## فصل (۳)

۲۵۳ ـ إذا صع عقد الهدنة إلى مدة وجب الكف عنهم إلى انقضاء تلك المدة أو ينقض العهد ، فإذا انقضت المدة أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا ما يوجب نقضه أو خالفوا شرطاً من الشروط انتقض عهدهم كما إذا قاتلوا المسلمين ، أو كاتبوا أهل الحرب فيهم ، أو أطلعوهم على عورات المسلمين أو قتلوا مسلمًا ، فإذا انتقض عهدهم جاز بياتهم والإغارة عليهم ، وأخذهم على غرة (٢٥/١٠) وإن نقضه بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض عهد الجميع ، وإن أنكروا عليهم ، واعتزلوهم وأعلموا الإمام انهم مقيمون على العهد لم ينقض عهدهم ".

الأم ٤ : ١١٠ ، ١١١ ، واختلاف الفقهاء ١٨ ، ١٩ ، والمهذب ٢ : ٢٦٠ ، والروضة ١٥ : ٣٣٤ ، والروضة ١٠ : ٣٣٤ ، وآثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ٦٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، والروضة ١٠ : ٣٣٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي 1٤٥ ، والمغنى ١٠ : ٢٦٢ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٦٣ ، والروضة ١٠ : ٣٣٧ ، والمغني ١٠ : ٥٢٠ ، ٦٢٢ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٦٢ .

# فصل (٤)

٢٥٤ ـ إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن ينبذ إليهم عهدهم (''.
قال الله تعالى : ( وَإِمَا تَضَافَنَ مَنْ قَوْمِ خِيكَ أَنَّهُ فَانْبِ ذَٰ اِلنَّهُ مِعْ اللَّهُ وَالْبَاذِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وإذا نبذ إليهم عهدهم بلغهم المأمن ، فإن كانوا نساء أو اطفالاً بلغهم أهاليهم ، ولا يقتل ما في أيدينا من رهائنهم (") ، فإن الكفار لما نقضوا عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من قتلهم ، وقالوا : وفاء بغدر ، خبر من غدر بغدر .

وعن النبي ﷺ : ﴿ أَدُّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ﴿ (١) .

# فصل (٥)

٢٥٥ ـ يجوز لآحاد المسلمين أن يؤمنوا آحادا من الكفار ؛ إذا كان الجهاد
 لا يتعطل بأمانهم في ناحية كالواحد ، والعشرة (٨٩/أ) ، والمائة وأهل
 حصن (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ۱۰۷ ، والمهذب ۲ : ۲۹۳ ، والروضة ۱۰ : ۳۳۸ ، والمغني ۱۰ : ۲۲۲ ، ومغنى المحتاج ٤ : ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء للطبري ٢٧ ، والمهذب ٢ : ٣٦٣ ، والروضة ١٠ : ٣٣٨ ، وبدائع الصنائع ٤٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) حديث حسن ، أخرجه الترمذي في البيوع وحسنة ، الحديث ١٢٦٤ ، كما أخرجه الدارمي في سننه ٢ : ٢٦٤ ، وانظر جامع الأصول الحديث ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء ٢٥ ، ٢٧ ، والمغنى ١٠ : ١٣٤ ، والروضة ١٠ : ٢٧٨ .

ولا يصح أمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه (').
ويصح الأمان من كل مسلم ، مكلف ، مختار ، يستوي فيه الحر
والعبد ، والغني والفقير ، والرجل والمرأة ('') ؛ لأن النبي على قال :
« المؤمنون تتكافأ دماؤ هم ، ويسعى بذمتهم أدناهم "('') .
وقال لأم هانى : «قد أجرنا من أجَرْتِ يا أم هانى = (')" .
ولا يصح أمان الكافر والصبي والمجنون والمكره عليه ، كما لو أكرهوا
أسيراً على أمان لهم ('') .

## فصل (٦)

٢٥٦ - يحصل الأمان بكل لفظ يفيد معناه صريحا كان أو كناية مع النية . فالصريح ، قوله : أمنتك أو أنت آمن ، أو أنت في أماني ، أو

<sup>(</sup>۱) السير الكبير ۲۰۲ ، والمهذب ۲ : ۲۰۹ ، والمغني ۱۰ : ۵۷۸ ، والروضة ۱۰ : ۳۲۶ والبحر الزخار ٥ : ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء ٢٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٦ ، وأبي يعلى ١٤٥ ، والكافي ٢٩ ، والكافي ٢٩ ، والمغني ١٠ : ٤٣٧ ، وقال أبو حنيفة : ولا يصح أمان العبد إلا مأذونا له في القتال . والهداية ٢ : ١٤٠ ، والنتف ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) حديث حسن ، أخرجه أبو داود في الديات ، باب ايقاد المسلم بالكافر الحديث ٤٥٣١ وجامع الأصول الحديث ٧٧٨١ وفيه « المسلمون » موضع « المؤمنون » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجهاد ، باب أمان النساء وجوارهن ، الحديث رقم ٣٠٠٠ ، وصحيح مسلم ١ : ٤٩٨ برقم ٨٢ ، والموطأ ١ : ٢٥٢ ، وأبو داود الحديث ٢٧٦٣ ، والدارمي ٢ : ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، وأحمد ٦ : ٣٤١ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ .

<sup>(°)</sup> اختلاف الفقهاء ۲۷ ، والنتف ۷۱۰ ، والأحكام السلطانية للماوردي ۱٤٦ ، والروضة اختلاف الفقهاء ۲۷ ، وبدائع الصنائع ۲۳۱۸ ، ۱۳۹۶ ، والمغنى ۱۰ : ۲۷۹ ، ۲۷۹ .

أجرْتُك ، أو أنت مجار ، ولا بأس عليك ولا خوف عليك . ومنه قول الفارسي « مَتَوْسَ »(١) .

والكناية مع النية ، قوله : كن كيف شئت ، أو أنت على ما تحب ، أو طب نفساً ،

وقال الماوردي : لا بأس عليك ، ولا خوف (٨٩/ب) عليك كنابة ٣٠٠ .

والإشارة والرسالة سواء كان الرسول مسلمًا أو كافراً. (\*) ولا يتم الأمان إلا إذا علم الكافر الأمان وقبله ، فإن رده بطل(\*) ، ولا يتعدى الأمان إلى ماخلفه الكافر في دار الحرب من أهل ومال إلا إذا شرط له ذلك ، ولا تجوز زيادة مدة الأمان على أربعة أشهر(\*) .

## فصــل (۷)

۲۵۷ ـ وإنما يصح أمان الكافر في حال امتناعه ، فأما بعد أسره وإثخانه فلا يصح أمانه ›› .

<sup>(</sup>١) س ، م : منوس ، والتحقيق من اختلاف الفقهاء للطبري ٢٩ ، والروضة ١٠ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۲) السير الكبير ۲۸۶ ، واختلاف الفقهاء ۲۹ ، والروضة ۱۰ : ۲۷۹ ، والمغني ۱۰ : ۵۰۸ ، وشرح الأزهار ٤ : ۵۰٦ ، وأحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) أورده النووي نقلا عن الماوردي في كتابه الحاوي . الروضة ١٠ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٢٨١ ، ٢٨٩ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٧) السير الكبير ٢٩١ ، والروضة ١٠ : ٢٧٩ .

وإذا صح الأمان بشروطه لم يجز للإمام ولا لغيره إبطاله إلا اذا استشعر من الكافر خيانة (١).

ولا يجوز أمان من يتضرر المسلمون بأمانه كالجاسوس (٢) ، وإذا تجسس ذمي لكافر انتقض عهده ، وإن تجسس مسلم لكفار عزر (٢) . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يعاقب ويطال حبسه .

وقال مالك رحمه الله تعالى : ذلك إلى اجتهاد الإِمام(٤) .

#### فصــل (۸)

۲۵۸ ـ إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بغير أمان من الإمام أو نائبه (٩٠/ أ) أو آحاد المسلمين جاز قتله واسترقاقه ، وجازا لمنّ عليه ، والمفاداة به ، كما تقدم ، ويكون ماله فيئا لأنه حصل بغير قتال (٥) ، فإن ادعى انه دخل في رسالة كف عنه إلى أن يتحقق أمره (١) .

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ١٠٧ ، واختلاف الفقهاء ٢٧ ، والمهذب ٢ : ٢٦٣ ، والروضة ١٠ : ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٢٨١ ، ومغنى المحتاج ٤ : ٢٣٨ ، والمهذب ٢ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي ١١ : ٧١ ، واختلاف الفقهاء ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوي ١١ : ٧٧ ، واختلاف الفقهاء للطبري ٥٩ وقارن زاد المعاد لابن القيم ٢ : ١١٤ فصل في هديه فيمن جَسَّ عليه يقول : « ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا ، وقد جَسَّ عليه ، واستأذنه عمر في قتله فقال : « وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس : كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله ، واستدل من يرى قتله ، كمالك ، وابن عقيل من أصحاب أحمد ـ رحمهما الله ـ وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منفية في غيره . . . . وهذا الأقوى . »

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء للطبري ٣٣ ، والمبسوط ١٠ : ٩٣ ، ورد المختار ٣ : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) اختلاف الفقهاء للطبري ٣٣ يقول حدثه الربيع عن الشافعي : أنه إذا وجد الرجل من أهل =

## فصل (۹)

709 ـ إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام ورأى الإمام المصلحة في دخوله إما لتجارة ينتفع بها المسلمون أو رسالة أو لشيء يأخذه من تجارته جازله ذلك إلا مكة وحرمها ، فإنه لا يُمكّن من دخوله إليه بحال إلا اذا أذن له حيث يجوز أن يقيم اليوم والعشرة ونحوه من المدة القريبة ، فإن طلب تطويل المدة جاز أن يأذن له في المقام إلى أربعة أشهر ، ولا تجوز الزيادة عليها .

وإذا أقام المدة التي اذن له فيها فحكمه فيها حكم أهل الذمة في الذب عنه وعن ماله وما يتعلق به ، وفي جريان أحكام الإسلام عليه(١) .

الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح ، وقال : جئت رسولا مبلغا ، قبل منه ولم يعرض له ، فإن ارتيب به أحلف ، فإن حلف ترك ، وهكذا لو كان معه سلاح وكان منفردا ليس في جماعة يمتنع بمثلها . والمبسوط ١٠ : ٩٣ ، ٩٣ ، والمغني ١٠ : ٩٠٣ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲ : ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، والروضة ۱۰ : ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، وأحكام اللذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ٤٦ ، ٤٧ .

# الباب (۹۰/ب) السادس عشر

في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب في قتالهم على الامام

 ٢٦٠ ـ قال الله تعالى : ( وَإِنْ طَآئِفَنَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ الْمَتَالُولَ فَآصِلِمُوابَيْنَهُمَ أَ فَإِنْ اللَّهِ لَا أَخْرَى فَقَا لِلُوا اللَّهَى تَتْبَعِى حَتَى بَغَى َ الْأَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَآءَ تُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه ، وترك الانقياد له ، والامتناع من أداء حق وجب عليهم ، ينقسمون إلى : أهل البغي ، وإلى غيرهم".

فأهل البغي: هم الخارجون عن طاعة السلطان والانقياد إليه بتأويل وشوكة تمنعهم ".

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢١٨ ، والإفصاح ٢ : ٢٣١ ، والمغني ١٠ : ٥٢ ، والفروق للقرافي ٤ :
 ١٧١ .

وغيرهم : هم الذين يخرجون عليه (١) ، وليس لهم تأويل ولا شوكة ، أو لهم شوكة بلا تأويل أو تأويل بلا شوكة (١) .

وأحكام القسمين مختلفة ، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

٢٦١ ـ فإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين لهم شوكة ومنعة ، وقصدت خلعه أو تركت الانقياد لطاعته ، أو منعت حقا من الحقوق الواجبة ،
 بتأويل أظهرته ، ولم يقدر على ردها إلى طاعته (٩١/أ) إلا بقتالها ،
 فهم البغاة .

فيبدأ السلطان أولا بمراسلتهم بما ينقمونه ، ويناظرهم فيها يظنونه ، فإن ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليه ، وان شكوا مظلمة أزالها ، فإن رجعوا إلى طاعته كف عنهم ، وإن أبوا قاتلهم ، فإن تابوا قبلت توبتهم ، وترك قتالهم ، وإن أصروا وجب قتالهم ، ولا يكفرون بالبغى ، بل هم عصاة ، ومخطئون فيها تأولوه (٢٠).

وأما الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل من غير شوكة لهم أو بشوكة بلا تأويل بل عناداً ، فلهم حكم البغاة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .

#### فصل (١)

٢٦٢ ـ قد بينا أن البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل ولهم شوكة
 ومنعة ، فلابد في صفة البغاة من شرطين : التأويل والشوكة .

فالتأويل: كما تأول مانعو الزكاة .

وأما الشوكة والمنعة: فتتحقق بمطاع يجمع كلمتهم ، وأن يكونوا

<sup>(</sup>۱) سقط من ز : «عن طاعته . . . . يخرجون عليه» .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٥ ، والمغني ١٠ : ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٤ : ١٣٣ ، ١٣٤ ، والمهذب ٢ : ٢١٨ ، والروضة ١٠ : ٥٠ .

(٩١/ب) بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد رجال ، ونصب قتال أن ، ولهؤ لاء أحكام بالنسبة إلى تصرفاتهم ، وإلى كيفية قتالهم ، وإلى ضمان إتلافاتهم ، وسيذكر مفصلاً إن شاء الله تعالى .

#### فصل (۲)

٢٦٣ - في تصرفاتهم: شهادة عدول البغاة مقبولة بناء على أنهم لا يفسقون، وأحكام قضاتهم في النواحي التي استولوا عليها نافذة إذا كانوا عدولا، وحكموا بالحق والعدل().

وإما إذا كان شاهدهم فاسقا لم تقبل شهادته ، أو كان حاكمهم يرى استحلال دماء أهل العدل ، أو حكم بما يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا لم ينفذ حكمه ويجب رده (٣) .

ولو ورد من قاضي البغاة على قاضي العدل كتاب بحكم ، وهو ممن ينفذ قضاؤه جاز العمل به ، والأولى رده(<sup>1)</sup> .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز قبوله(٠) .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٥٧ ، ومغنى المحتاج ٤ : ١٢٣ ، ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٢٠ ، والروضة ١٠ : ٥٣ ، والمغني ١٠ : ٦٧ ، ومغني المحتاج ٤ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٢٠ ، والروضة ١٠ : ٥٣ ، والمغني ١٠ : ٧٠ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٢٠ ، والروضة ١٠ : ٥٤ ، ومغني المحتاج ٤ : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٤٤٠٢ ، والمغنى ١٠ : ٧٠ .

وان لم يعلم هل ممن ينفذ قضاؤه أم لا ؟ ففي قبوله والعمل به : قولان :

قال ابن كج (۱): اختيار الشافعي (۲ / أ) رحمه الله تعالى ، المنع (۲ ). وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى (۳).

ويعتد بما فعلوه من إقامة الحدود ، وأخذ الزكوات ، وجباية الخراج والجزية ، وتفريق أرزاق المرتزقة على جندهم (أ) ، فإذا أعاد أهل العدل إلى تلك الناحية لم يطالبوا بذلك من ذلك بل يعتد بجميع ما فعلوه منه ، فإن لم يعلم أهل العدل بذلك وادعاه المأخوذ منهم نظر : إن كان زكاة أو حدًا قبل قوله مع يمينه (6) .

وأن كان جزية أو خراجاً لم يصدق إلا ببينة(١).

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج ، ويكنى أبا القاسم الدينوري ، أحد أثمة الشافعية جمع بين رياسة العلم والدنيا ، وله وجه في المذهب الشافعي ، وتولى القضاء ببلدة بالدينور ، وصنف في المذهب كتبا كثيرة ، وقتل في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة خمس واربعمائة ، انظر مصادر ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۱۸ ، ۱۱۹ وطبقات العبادي ۲۰ ، وطبقات السبكي ٥ : ٣٥٩ ـ ٣٦١ ، وطبقات الأسنوي ۲ : ٣٤٠ وطبقات ابن قاضي شهبه ۲ : ۱٦١ ـ ١٦٣ ، ووفيات الأعيان ۷ : ٥٠ ، وعبر الذهبي ٣ :

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٩ : ٤٤٠٢ ، وقول أبو حنيفة سقط من س .

<sup>(</sup>٤) المهذب  $Y: Y^*$  ، والروضة  $Y^*: Y^*$  ، ومغني المحتاج  $Y^*: Y^*$  ، ورحمة الأمة  $Y^*$ 

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٥٤ ، ٥٥ ، والمهذب ٢ : ٢٢٠ ، والمغني ١٠ : ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المهذب ۲ : ۲۲۱ ، والروضة ۱۰ : ٥٥ ، والمغنى ۱۰ : ۹۹ .

٢٦٤ ـ أما الذين لهم تأويل بلا شوكة ، أو لهم شوكة بلا تأويل فلا ينفذ قضاء
 قاضيهم ، ولا يعتد باستيفائهم الحدود ، والحقوق .

وقيل: يعتد بذلك من أصحاب الشوكة كيلا يتضرر أهل تلك الناحية بتعدد أخذ ذلك منهم (١).

## فصــل (۳)

(۱۹۵ - أما كيفية قتالهم: فإن المقصود إنما هو ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم، فإذا أمكن (۱۹۷ ب) بوجه لم يعدل إلى أشد منه مهما أمكن ردهم (۱) فإن أصروا قاتلهم، وان استمهلوا مدة وظهر للإمام أن قصدهم النظر والمشاورة في الطاعة أمهلهم، وان ظهر أن عزمهم الاجتماع وانتظار مدد لهم لم ينظرهم، ومتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل، وإذا أمكن بجرح لم يثخن (۱)، وإذا أمكن بإثخان لم يذفف (۱)، فإن لم يكن إلا بالتحام القتال واشتداد الحرب فقد خرج الأمر عن الضبط، ولايتبع في الحرب مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا يقاتل من ألقى سلاحه وترك القتال (۱).

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) م أ ، س زيادة : بمراسلة أو انذار أو وعظ وتخويف .

<sup>(</sup>٣) أثخن في الأمر : بالغ فيه ، وأثخن في العدو بالغ في قتاله .

<sup>(1)</sup> يذفف منها أذف الجريح : أسرع بقتله وتمم عليه . المعجم الوسيط ١ : ٣١٧ .

<sup>(°)</sup> المهذب ۲ : ۲۱۸ ، والروضة ۱۰ : ۵۷ ، ۵۸ ، والمغني ۱۰ : ۵۳ ، ۵۰ ، ۳۳ والمهذب ۲ : ۲۱۸ ، والمعني المحتاج ٤ : ۱۲۷ ، والأحكام السلطانية للماوردي ۲۰ ولأبي يعلى ۳۹ .

وكذلك إذا انهزم جندهم وتفرقوا ، وبطلت شوكتهم ، وزال اتفاقهم . ولو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم اتبعناهم ، ولم نكف عنهم حتى يرجعوا إلى الطاعة " ، ولو تخلف أحدهم لضعفه لم نقتله ولانتتبعه ، ومن ولى منهم متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة قريبة اتبع وقوتان ، وإن كانت الفئة (٩٣/أ) بعيدة لم يتبع " .

وقال أبو حنيفة : يتبعون ، ويقتلون ، ولا يقتل أسيرهم ولا مثخنهم ، وجوّز أبو حنيفة قتلهما صبراً " .

777 - ومن أسر منهم من المقاتلة حبس إلى انقضاء الحرب، وتتفرق جموعهم، وتؤمن غائلة اجتماعهم، إلا أن يرجع إلى طاعة الإمام ". ومن أسر من نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم حبسوا إلى انقضاء الحرب ثم يطلقون ".

وقيل: إن كان حبسهم يردهم إلى الطاعة واتباع الحق لم يطلقوا حتى يطيعوا(١) .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٥٨ ، والمهذب ٢ : ٢١٨ ، ومغني المحتاج ٤ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٨ ، ومغني المحتاج ٤ : ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) الإفصاح ٢ : ٢٣١ ، والمغني ١٠ : ٦٣ ، وبدائع الصنائع ٤٣٩٨ ، والروضة ١٠ :
 ٥٨ ، والمهذب ٢ : ٢١٩ ، ورحمة الأمة ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الروضة ١٠ : ٥٩ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٦٠ ولأبي يعلى ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٥٩ ، والأحكام السلطانية ولأبي يعلى ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٥٩ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٦٠ ، ولأبي يعلى ٣٩ ، والروضة ١٠ : ٥٩ .

77۷ ـ وإن ظفر بشيء من سلاحهم لم نرده إليهم حتى تنقضي الحرب، ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أو عودهم إلى الطاعة، ويرد عليهم غير آلات الحرب من الأموال عند القتال (١).

### فصل (٤)

77۸ ـ ولا يجوز قتالهم بما يعم أثره: كالمجانيق، والنار، واطلاق السيول الجارفة إلا إذا قاتلونا بذلك، واحتجنا إلى الدفع بمثلها(٢٠). (٩٣/ب) وإن تحصنوا في حصن فيه رعية غير بغاة لم نرمهم بنار أو منجنيق، بل نحصرهم ونضيق عليهم (٢٠).

۲٦٩ ـ ولا يستعان على قتالهم بكفار<sup>(1)</sup>.
 وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز<sup>(0)</sup>.

۲۷۰ ـ ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو مخالفة اعتقاد (١) .

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠ : ٥٩ ، وفي جميع النسخ عداس : ولا يرد ، وفي م حاشية لعل « لا » النافية زيادة في غلط الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٤ : ١٣٨ ، والمهذب ٢ : ٢١٩ ، والمغني ١٠ : ٥٧ ، والروضة ١٠ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤ : ١٣٨ ، والمهذب ٢ : ٢١٩ ، والروضة ١٠ : ٦٠ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) قارن المغني ١٠ : ٥٨ يقول ابن قدامة : قال أصحاب الرأي : لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠: ٥٠ ، والمغني ١٠: ٥٧ .

۲۷۱ - وإن استعان علينا أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة لم تلزمنا ذمتهم ، بل حكم الحربيين بحاله فنقتلهم مدبرين ومأسورين ، ونعنم أموالهم (۱).

۲۷۲ ـ وان استعانوا بأهل الذمة فأطاعوهم غير مكرهين لهم فحكمهم حكم البغاة (٢).

#### فصل (٥)

7۷۳ ـ لا يضمن العادل ما يتلفه على الباغي حال القتال من نفس أو مال ، وكذا ما يتلفه الباغي إذا كان بسبب القتال ومن ضرورته (٣) . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى .

٢٧٤ ـ أما في غير القتال فمضمون (٩٤/أ) عليهما<sup>(١)</sup>. وماليس من ضرورة القتال مضمون على الباغي خاصة<sup>(٥)</sup>. ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة فوطئها وجب عليه الحد ، فإن

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٠٠ ، والروضة ١٠ : ٦٠ ، والمغنى ١٠ : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٦٠ ، والمهذب ٢ : ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٢٠ ، والروضة ١٠ : ٥٥ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٦٦ ولأبي
 يعلى ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الإفصاح ٢ : ٢٣٢ ، والمغني ١٠ : ٦٠ ، ٦١ ، ورحمة الأمة ٣٥٤ ويشير إلى أن قول الشافعي في القديم وأحمد في روايته الأخرى : أنه يضمن .

<sup>(</sup>٥) المهذب ٢ : ٢٢٠ ، والروضة ١٠ : ٥٥ والأحكام السلطانية للماوردي ٦١ ولأبي يعلى

كانت مكرهة وجب المهر أيضاً (١) ، فإن أولدها ، فالولد رقيق لصاحب الحارية (١) .

#### فصل (٦)

7۷٥ ـ ولو اقتتلت طائفتان باغيتان على الإمام لم يعن أحداهما على الأخرى إلا إذا رجعت إلى طاعته ، وإذا أمن عادل باغيا نفذ أمانه (٣) . ولو اقتتلت طائفتان في طلب رياسة أو نهب مال أو غصبه من غير خروج على الإمام فهما ظالمتان ، وعلى كل واحدة ضمان ما تتلفه على الأخرى من نفس ومال (٤) .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٤ : ١٢٥ ، والروضة ١٠ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٠ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢١٩ ، والروضة ١٠ : ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ۲: ۲۲۰ .

# الباب السابع عشر في

# (٩٤/ب) عقد الذمة واحكامه أو مايجب بالتزامه

٢٧٦ - قال الله تعالى « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَا يَكُورُمُونَ مَاحَرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا الْحِيَابَ حَتِّى يُعْطُوا الْجِيزَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُدْ صَاغِرُونَ ""

لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه في ذلك" ، ويجب عليه الإجابة إليه ؛ إلا أن يكون الطالب له ممن يخاف مكره أو تجسسه للكفار" .

وتعقد الذمة لمن له كتاب : كاليهود ، والنصاري ، أو لمن له شبهة

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة الآية ۲۹ ـ والصغار ـ كها يقول بحق شيخنا عبد الله بن زيد . ليس الذل والاحتقار ، وإنما هو معناه حتى يعطوا الجزية عن طاعة وإذعان للإسلام . الجهاد المشروع في الإسلام . وقال الشافعي : سمعت عدداً من أهل العلم يقولون : الصغار ان يجرى عليهم حكم الإسلام ، قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الاسلام ، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه . الأم ٤ : ٩٩ ، والروضة . ١ . ٣١٦

 <sup>(</sup>۲) المهذب ۲ : ۲۵۳ ، والروضة ۱۰ : ۲۹۹ ه.والمغني ۱۰ : ۵۷۸ ، ومغني المحتاج ٤ :
 ۲۶۳ ، والبحر الزخار ٥ : ۲۶۷ .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء للطبري ١٩٩ ، والمهذب ٢ : ٢٥٣ ، والروضة ١٠ : ٢٩٧ ، ٣٠٨ ومغني المحتاج ٤ : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، وأحكام الذميين والمستأمنين ٣٠ .

كتاب : كالمجوس<sup>(۱)</sup> ، وتعقد للصابئة ، والسامرة إن وافقوا أهل الكتاب في العقائد<sup>(۲)</sup> .

ولا تعقد الذمة لعبدة الأوثان ، ولا لمرتدعن الإسلام ، ولا لمن دخل في اليهودية والنصرانية بعد النسخ والتبديل (٣) .

وتعقد لمن أحد أبويه كتابيٌّ في الأصح('').

وقيل: إن كان أبوه وثنيًّا لم تعقد له (٠).

۲۷۷ ـ وصورة عقد الجزية ، أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الاسلام (٦) .

ولابد من لفظ منهم يدل على قبول ذلك ، فإذا قبلوا (٩٥/أ) ذلك دخلوا في عقد الذمة  $(^{(4)})$  . ولا يضح عقد الذمة أمؤ قتا $(^{(4)})$  .

<sup>(</sup>١) الأم ٤: ٩٥، ٩٦، والمهذب ٢: ٢٥٠، واحتلاف الفقهاء ٢٠٠، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٩١ـ ٩٣، والمغنى ١٠: ٥٧٠، وأحكام أهل الذمة ١:١.

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٥٠ ، والروضة ١٠ : ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٣ والمغني ١٤ : ٢٥٠ ، وعارن ٥٧٣ يشير ابن قدامة لظاهر رأي الإمام أحمد : مِنْ سِوى الميهود والنصارى والمجوس بأنه لا تقبل منهم جزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٥٠ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٣ ، والروضة ١٠ : ٣٠٥ ،

<sup>(</sup>٤) المهذب ۲ : ۲۰۰ ، والروضة ۱۰ : ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٣٠٦ ، والمغنى ١٠ : ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٢٩٧ ، ومغنى المحتاج ٤ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٧) الروضة ١٠ : ٢٩٧ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٨) سقط من س : ولا يصح عقد الذمة .

<sup>(</sup>٩) الروضة ١٠ : ٢٩٧ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٤٣ ، وبدائع الصنائع ٤٣٣٠ .

#### فصــل (١)

77 - أقل الجزية دينار خالص أو قيمته في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه (1) ، ويستحب أن يؤخذ من الغني أربعة دنانير ، ومن المتوسط ديناران ، ومن الفقير دينار (7) ، وبه قال أبو حنيفة (7) . وان شرط أكثر من أربعة دنانير جاز (1) ، ومنعه مالك (0) . وأما أقل من دينار فلا (1) . واعتبار الغني في حال الاداء ، لا في حال العقد (٧) .

ويجب أخذ الجزية في آخر الحول ، وبه قال مالك وأحمد (^) رحمهما الله تعالى .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في أول الحول (٩) .

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ١٠١ ، والمغني ١٠ : ٧٧٥ ، ٥٧٥ ، والمهذب ، ٢ : ٢٥٠ ، واختلاف الفقهاء ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٥١ ، والروضة ١٠ : ٣١١ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الهداية ٢ : ١٠٩ ، والمغني ١٠ : ٥٧٦ ، والإفصاح ٢ : ٢٩٣ ، واختلاف الفقهاء ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) الأم ٤: ٢٠٩ ، واختلاف الفقهاء ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) الكافي ١: ٧٧٩ ، واختلاف الفقهاء ٢٠٨ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) الأم ٤ : ١٠١ ، واختلاف الفقهاء للطبري ٢١٠ . وقارن الجهاد المشروع في الإسلام للشيخ عبد الله بن زيد حيث يرى ص ٥٦ أنه يجوز للإمام اسقاطها ـ أي الجزية ـ في حالة الصلح والمصلحة وعدم القدرة على الحماية .

<sup>(</sup>٧) الروضة ١٠ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٨) المهذب ٢ : ٢٥١ ، والكافي ١ : ٤٧٩ ، والمغنى ١٠ : ٥٨٨ ، وأحكام أهل الذمة ٣٩ .

<sup>(</sup>٩) الهداية ٢ : ١٦٢ ، والبدائع ٤٣٣٣ ، وأحكام أهل الذمة ٣٩ .

#### فصل (۲)

٢٧٩ ـ إذا أُسْلمَ الذمي أو مات بعد السنة أو في أثنائها لم تسقط جزية ما مضى ، ولو لم يعط الجزية سنين أخذ منه الجميع(١) .

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: تسقط (٢). ويقدم أجزية الميت على الوصايا (٩٥/ ب) والميراث كسائر الديون (٢).

وتؤخذ الأجزية في آخر الحول برفق كسائر الديون().

وقيل : بل تؤخذ على وجه الإهانة والصغار<sup>(ه)</sup> .

## فصل (۳)

٢٨٠ ـ لو سأل من يقر بالجزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية ، فللإمام أن يجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها ، فيؤخذ من المائتين عشرة دراهم ، ومن مائة دينار خمسة دنانير ، ومن الألف خمسين ، وكذلك في المواشي ؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى ذلك ووافقه الصحابة عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الأم ٤ : ٢٠١ ، واختلاف الفقهاء ٢١٢ ، والمهذب ٢ : ٢٥١ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٤١ ، والمغنى ١٠ : ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الهداية ٢ : ١٦١ ، والبدائع ٤٣٣٢ ، والمغنى ١٠ : ٥٨٨ ويشير ابن قدامة إلى أنه قول مالك والثوري وأبي عبيد ، والكافي ١ : ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٣١٢ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ۲ : ۲۵۳ ، والمغنى ١٠ : ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الروضة ١٠ : ٣١٥ ونسبه النووي إلى بعض الخراسانيين ويعلق على هذا القول : لا نعلم له . . . أصلا معتمدا . . . وجمهور الأصحاب : تؤخذ الجزية برفق .

<sup>(</sup>٦) الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٤، والروضة ١٠: ٣١٣، ٣١٧، والمغني ١٠: ٩١٥، ومغنى المحتاج ٤: ٢٥١.

# فصـــل(١) (٤)

۲۸۱ - إذا عقد السلطان الذمة مع قوم كُتبت أسماؤهم ، وحُلاهم ، وحُلاهم ، وأسنانهم وأسنانهم وأديانهم ، ويجعل على كل طائفة منهم عريفا يضبطهم ، ويعرّف بمن مات منهم أو أسلم أو غاب أو قدم أو بلغ ، ويحصرهم عند أداء الجزية (۳) .

#### فصل (٥)

٢٨٢ - لا جزية على صبي ، ولا رقيق أو من بعضه رقيق (أ) ، ولا امرأة ، ولا خنثى ، ولا على مجنون مطبق ، ومن بلغ من أطفالهم عقد معه الذمة إن شاء (\*) .

وقيل : يؤخذ منه مثل جزية أبيه .

٢٨٣ ـ ومن ينقطع جنونه تلفق له ١٠٠٠ أيام الإِفاقة ، فإذا بلغت سنة أخذت (٩٦٠ أ) جزيتها ١٠٠٠ .

وقال أبو حنيفة : يراعى الأكثر ، فإن كان جنونه أكثر من إفاقته سقطت الجزية ، وإن كانت إفاقته أكثر وحست(^) .

<sup>(1)</sup> هذا الفصل سقط من النسخة «م».

<sup>(</sup>٢) الأسنان : أي الأعمار ، وفي ز : وأنسابهم .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٥٣ ، والمغنى ١٠ : ٦٢٠ ، والروضة ١٠ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أو من بعضه رقيق : سقط من س .

<sup>(</sup>٥) الأم ٤ : ٩٨ ، واختلاف الفقهاء ٢٠٤ ، والمهذب ٢ : ٢٥٢ ، والمغني ١٠ : ٥٨١ ، ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٦) م : طبق ، ومعنى : تلفق له : أي تجمع .

<sup>(</sup>۷) الأم ٤ : ٩٨ ، والمهذب ٢ : ٢٥٧ ، واختلاف الفقهاء ٢٠٤ ، والمغني ١٠ : ٥٨٣ و (٧) . ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٨) اختلاف الفقهاء ٢٠٧ ، والمغني ١٠ : ٥٨٤ ، وأحكام أهل الذمة ١ : ٤٨ .

٢٨٤ ـ وتجب الجزية على الزمن ، والأعمى ، والراهب ، والشيخ الفاني ، والفقير العاجز على الكسب ، ومن كان من هؤلاء معسرا عنها أمهل عليه إلى حين ميسرته ثم يطالب بالجميع (١٠) .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد \_ رحمهم الله تعالى \_ لا جزية عليه في حال عجزه (٢)

## فصل (٦)

٢٨٥ - إن صح عقد الجزية ، فلهم علينا الكف عن أنفسهم وأموالهم ومعابدهم التي يجوز بقاؤها لهم ، وعن خورهم مالم يظهروها ، فإن أظهروها أرقناها ولا ضمان فيها .

وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغيرهم إذا كانوا في بلاد الإسلام ، فإن سكنوا دار الحرب لم يجب الدفع عنهم (") .

## فصل (۷)

۲۸٦ ـ فيها يلزمهم بعقد الذمة (٩٦/ب) : وهو ماكتبه عمر بن الخطاب رضى عنه على نصارى الشام لما فتحه ، وهو :

<sup>(</sup>١) الأم ٤ : ٩٨ ، وأختلاف الفقهاء ٢٠٦ ، ومغنى المحتاج ٤ : ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) اختلاف الفقهاء ۲۰۷ ، والهداية ۲ : ۱۳۰ ، وبدائع الصنائع ۲۳۳۱ ، والكافي ۱ :
 ٤٧٩ ، والمغنى ۱۰ : ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الروضة ١٠ : ٣٧١ ، ٣٧٢ ، والمغني ١٠ : ٣٦٣ ، ومغني المحتاج ٤ : ٣٥٣ ، واختلاف الفقهاء ٢٤٠ ولزيادة التفصيل في هذا الموضوع انظر رسالة الدكتوراه لعبد الكريم زيدان بعنوان « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام » من ٨٦ ـ ٩٧ ، والدكتور يوسف القرضاوي : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ٨ ـ ٣٠ ، ورسالتنا للدكتوراه فصل : الذميون ومبدأ المساواة من ١٢٤ ـ ١٤٨ .

أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام عليهم: من حد الزاني ، والقاذف ، والسارق ، وتضمين الغاصب وغير ذلك من الأحكام ، وان لا يمنعوا أحدًا من المسلمين المسافرين من النزول في كنائسهم ، وأن يطعموهم الطعام، ويضيفوهم ثلاثا، ويوسعوا لهم ولدوابهم أبواب الكنائس، ولا يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا ، ولا يرفعوا فيها أصواتهم بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون ، ولا يجتمعوا فيها كان منها من خطط المسلمين، ولا يحدثوا في بلاد الإسلام ديرًا() ولا كنيسة ، ولا قلاية " ، ولا صومعة " راهب ، ولا يجددوا ما خرب منها ، ولا يأووا فيها ، ولا في شيء من منازلهم (٩٧/أ) جاسوساً لعدو المسلمين ، ولا يظهروا شركا ، ولا يدعوا إليه ، ولا يظهروا صليباً على كنائسهم ، ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا كتاباً من كتبهم ، ولا يتعلموا القرآن ، ولا يعلموه أولادهم ، ولا يمنعوا أحداً منهم ، أو من غيرهم من الدخول في الإسلام إذا أراده ، وان يوقروا المسلمين ، ويقوموا لهم من مجالسهم ، ويعظموهم ، ويرشدوهم في سبلهم وطرقاتهم ، ولا يطلعوا في منازلهم ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في هيئاتهم أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة ، ولا سراويل ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا يتكلموا بكلامهم ، ولا يكتبوا بكتابهم ، ولا ينقشوا

<sup>(</sup>١) الدير : بناء الرهبان النصاري ، يجتمعون فيه للرهبانية ، والتفرد عن الناس .

<sup>(</sup>٢) القلاية : بناء في مكان مرتفع في مكان منقطع ، يقيم فيه راهب واحد له طاقة يتناول منها الطعام والشراب وليس له باب .

<sup>(</sup>٣) الصومعة : كالقلاية تكون للراهب وحده بيد أنها تكون على الطرق . انظر معاني من المصطلحات . أحكام أهل الذمة لابن القيم ٦٦٨ ـ ٦٦٩ .

خواتمهم بالعربية ، ولا يركبوا الخيل بالسروج ، ولا يتقلدوا بالسيوف ، ولا يتخدوا شيئا من السلاح ، ولا يحملوه معهم في حضر ، ولا سفر ، ولايبيعوا الخمور ولا يظهروا (٩٧/ب) شعانين (۱) ولا باعوثا (۱) ، ولا يجاوروا المسلمين بالخنازير ، ولا يظهروا مع موتاهم نارا في طريق المسلمين ، ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم ، ويكشفوا وجوه موتاهم ، ولا يجاوروا بموتاهم موق المسلمين ، ولا يكتموا أمر المسلمين ، ولا يجزوا مقادم رؤ وسهم ويلغوا نواصيهم ، ويشدوا الزنانير في أوساطهم ، ولا يمشوا إلا بزنار ، ويلزموا زيهم حيث كانوا ، الزنانير في أوساطهم ، ولا يمشوا إلا بزنار ، ويلزموا زيهم حيث كانوا ، ولا يضربوا أحداً من المسلمين ، ولا يرغبوا أحداً في دينهم ، ولا يدعوا إليه أحداً ، ولا يشارك أحد منهم مسلمًا في تجارة إلا أن يكون أمر التجارة إلى المسلم ، ولا يشتروا من سبينا شيئا ، ومن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده ، ومتى غيروا شيئا من ذلك أو خالفوا ما شرطوه على أنفسهم وقبلوا الأمان عليه فلا ذمة ، وحل منهم ما يحل من أهل المعاندة (٩٩/أ) والشقاق (۱).

وهذا مضمون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ، وفي بعضه ما فيه من اختلاف بين الأئمة الأعلام .

<sup>(</sup>۱) هو اسم عيد من اعياد النصارى على صيغة الجمع ولا مفرد له . أحكام أهل الذمة ١٥٩ الحاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>۲) هو يوم يحتفل فيه النصارى . انظر : أحكام أهل الذمة ٦٥٩ .

<sup>(</sup>٣) يعد كتاب «أحكام أهل الذمة » لابن القيم شرحا لهذه الوثيقة . انظر : مقدمة صبحي الصالح للكتاب ص ١٤ ، والنص في ص ٦٥٩ ـ ٦٦٢ ، كها أورده ابن قدامة في المغني . ١٠ : ٦٠٦ مع اختلاف طفيف .

## فصل (۸)

۲۸۷ - في حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم: يمنعون من رفع البناء على بناء جيرانهم المسلمين، وهو حق الدين فلا يسقط برضا الجار، ويمنعون من المساواة أيضاً، وإذا كان بناء الجار المسلم في غاية القصر، فإن تملكوا داراً عالية أقروا عليها، فإن انهدمت منع من رفعها، والمساواة كما لو ابتدأه (۱).

٢٨٨ ـ وليس لهم احداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون :
 كالقاهرة ، والبصرة ، والكوفة .

ولا في بلد أسلم أهلها : كالمدينة النبوية ، واليمن .

ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة : كمصر ، وبر الشام ، وبعض بلاده حرسها الله تعالى (٢) .

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲ : ۲۵۶ ، والروضة ۱۰ : ۳۲۶ ، والمغني ۱۰ : ۲۵۲ ، ۲۱۲ ، ومغني المحتاج ۲ : ۲۵۵ .

<sup>(</sup>٢) ويبين الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: الحكمة في ذلك ، وما آلت إليه الكنيسة في عصرنا ، من انصرافها عن كونها مكانا للعبادة إلى كونها مأرزا ومركزا لدعاة النصارى إلى النصرانية ، يتعرضون فيها إلى ذم الإسلام والطعن في القرآن ، وفي الرسول بتحريف الكلم عن مواضعه حتى صارت أكبر خطر واعظم ضرر من كل شيء لكونها تؤدي إلى فتنة الناس عن دينهم .

ويقول في رسالتة « دعوى النصارى وسائر الأمم إلى دين الاسلام » : إن أكبر صارف يصرف علياء النصارى وعامتهم عن اعتناق الإسلام، وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، وبالقرآن النازل عليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هو تأثرهم بتنفير القسيسين والمبشرين في الكنائس عن الإسلام ، وكثرة كذبهم وافترائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ، بقولهم بأنه رجل عاقل ، وانه عبقري ، وان هذا القرآن هو شيء =

فكل ما أحدث من الكنائس في هذا (٩٨/ب) النوع من البلاد وجب هدمه (١).

وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام ، فإن كانت في بلد فتح عنوة : كمصر ، وبر الشام وبعض بلاده ، وجب هدمها .

وإن كانت في بلاد فتحت صلحا ، وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس بقيت "، وقد ذكرت فيها بعد أسهاء البلاد التي فتحت صلحا وعنوة في الباب الثالث عشر ، وكل كنيسة جاز إبقاؤ ها فقيل: يمنعون من ترميم

فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه ، أو ينزل به جبريل عليه ، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا » . الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة ٧٦ ، وفتوى حكم إحداث الكنائس والبيع وأماكن الصلوات في بلاد المسلمين ، مجلة الأمة ، السنة الثانية ، العدد السابع عشر . وقارن الدكتور عبد الكريم زيدان في رسالته للدكتوراه : حيث يرجح ما ذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي من أنه يجوز لأهل الذمة احداث الكنائس والمعابد الأخرى في أمصار المسلمين وفيها فتحوه عنوة إذا اذن لهم الإمام بذلك ، لأن الإسلام يقر أهل الذمة على عقائدهم . أحكام الذميين ص ٩٨ ، ٩٩ والدكتور يوسف القرضاوي : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ٢٠ .

<sup>(</sup>۱) الروضة ۱۰: ۲۰۵، والمهذب ۲: ۲۰۵، ومغني المحتاج ٤: ۲۵۳، والكافي الروضة ۱۰: ۲۵۳، والمعني ۲۰، ۲۰۰، واحكام أهل الذمة لابن القيم ۲۷۲، ۲۷۲ ويرى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود « ان القول بهدم ما استحدث منها في أرض العرب والمسلمين من جديد . . . . إذا لم يترتب على هدمها ما هو أكبر شرا منه ، خشية اقدام النصارى على هدم مساجد المسلمين المؤسسة في بلدانهم فيعملون عملهم في هدمها معاملة بالمثل ، لهذا يجوز بقاؤ ها حذرا من الوقوع فيها هو أكبر منه ، وقد اشترط العلهاء في انكار المنكر بألا يترتب عليه ما هو أكبر منه . فتوى الكنائس والبيع ، مجلة الأمة العدد ۱۷ ص ۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) المهذب ۲ : ۲۰۵ ، والروضة ۱۰ : ۳۲۶ ، والكافي ۱ : ۶۸۳ ، والمغني ۱۰ : ۲۱۰ ،
 و ۲۱۱ ومغنى المحتاج ٤ : ۲۰۵ .

ما استهدم منها . وبه قال الشافعي ومالك في قول (١) ، وقيل : لا يمنعون منه ، وهو قول آخر للشافعي(١) .

وحيث يجوز ترميمه ، فقيل : يجب إخفاؤه وبناؤه ليلا وداخل الحائط .

وقيل : لايجب ، ولا يجوز توسيعه ، وإن قل المقدار قطعا (٣) .

۲۸۹ ـ ويمنعون من ركوب الخيل ، وقيل : من البغال النفيسة ، ولا يركبون بالسروج ، وركب الحديد ، بل على البراذع عرضا (۹۹/أ) بجعل الرجلين في جانب واحد ، ويكون الركب إن احتاجوا إليها من خشب ، ويُلجأون إلى أضيق الطرق مالم يقعوا في وهدة أو صدمة ، وترك صدور الطرق للمسلمين (1).

## فصل (۹)

• ٢٩ - في كف ألسنتهم وافعالهم: وعليهم كف اللسان عن ذكر الله تعالى والقرآن، والإسلام بما لا يجوز. وينبغي أن يشترط ذلك عليهم في عقد الذمة، وإن من يذكر الله تعالى ورسوله بما لا ينبغي: انتقض عهده وحل دمه (٥٠). وسنذكر ما ينقض به عهدهم والخلاف فيه إن شاء

<sup>(</sup>١) المهدب ٢ : ٢٥٥ ، والروضة ١٠ : ٣٢٤ ، والمغنى ١٠ : ٦١١ .

<sup>(</sup>٢) المغني ١٠ : ٦١٢ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٦ ، والروضة ١٠ : ٣٢٤ ويقول النووى : إذا انهدمت الكنيسة المبقاة فلهم إعادتها على الأصح .

<sup>(</sup>٣) المغني ١٠ : ٦١٢ ، والروضة ١٠ : ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٥٤ ، والروضة ١٠ : ٣٢٥ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٥٦ .

<sup>(°)</sup> في م: والله تعالى اعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، تم كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام للقاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى ونفعنا به ، تم الكتاب وتكاملت نعم السرور لصاحبه ، وعفا الله بفضله وبجوده عن كاتبه .

الله تعالى ، وعليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم أو صلاتهم أو قراءتهم أو معتقداتهم في المسيح وعزير ، وعليهم الكف عن التعرض لحريم المسلمين ومافيه أذاهم .

## فصل (۱۰)

۲۹۱ - في الغيار : وعليهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس بالغيار (۱) على ثيابهم الظاهرة والعمائم والقلانس ، والأولى باليهود الأصفر ، وبالنصارى الأزرق ، وبالمجوس الأسود أو الأحمر ، وشد الزنار بحبل خارج الثياب لا بمنديل أو منطقة ، وتشد المرأة الزنار بصوف الثياب ، ويكون أحد طرفيها أسود والآخر أحمر .

وإذا دخلوا الحمام جعلوا عليهم جلاجل أو في أعناقهم خواتم من حديد أو رصاص .

<sup>(</sup>۱) والواقع كما يقول بحق الدكتور يوسف القرضاوي: ليس ملابس أهل الجزية وأزياؤ هم أمراً دينيا يتعبد به في كل مكان وزمان كما فهم ذلك جماعة الفقهاء وظنوه شرعاً لازماً ، وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة تتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ، ولا مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخر وحال آخر ، فيلغى هذا الأمر أو يعدل . . . فالحاجة الى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى اصدار تلك الأوامر والقرارات؛ ولذا لا نرى في عصرنا أحدا من الفقهاء يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز في الزي لعدم الحاجة إليه . . . «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، ٢٦ - ٦٤ ، ويضع الدكتور على الخربوطلي ملابس أهل الذمة في وضعها الصحيح فيقول: إنه لا غبار عليه ، فهو نوع من التحديد للملابس في نطاق الحياة الاجتماعية ، للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة ، وخاصة اننا في وقت مبكر من التاريخ ، ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية وما تحمله عادة هذه البطاقات من تحديد الجنسية والدين والعمر وغير ذلك فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة من تحديد كل من يرتديها ، وكان للعرب المسلمين ملابسهم ، كما للنصارى أو اليهود أو \_\_\_\_\_

وقيل: تمنع نساؤهم من الحمامات مع المسلمات، وتجز نواصيهن ويمنعن من إرسال الضفائر(١٠).

## فصل (۱۱)

797 - ويمنعون من المقام بالحجاز: وهو مكة ، والمدينة ، واليمامة ، والطائف ، وخيبر ، وجدة ، ومحاليفها وهي قراها . وبه قال مالك وأحمد رحمها الله تعالى (٢٠) ، فإن مر لتجارة لم يقم أكثر من ثلاثة أيام (٣) . ولا يُمكن أحد من الكفار دخول حرم مكة بحال (١) ، وحدوده معروفة مشهورة ، فإن جاء كافر برسالة إلى ولي الأمر أو بأمر مهم ، وكان السلطان في الحرم ، خرج إليه إلى الحل ، أو بعث من يسمع رسالته

المجوس ملابسهم أيضاً ، واذا كان المستشرقون قد اعتبروا ان تحديد شكل ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهاد ، فنحن نقول لهم إن الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة على السواء ، وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبهوا بالعرب يتشبهوا بغيرهم ، فمن المنطقي ان يأمروا غير العرب وغير المسلمين بألا يتشبهوا بالعرب المسلمين .

الاسلام وأهل الذمة ٨٦ .

<sup>(</sup>١) المهذب ٢ : ٢٥٤ ، والروضة ١٠ : ٣٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) المهذب ۲ : ۲۵۷ ، والمغني ۱۰ : ٦١٣ ، والروضة ۱۰ : ۳۰۸ ، ومغني المحتاج ٤ :
 ۲٤٦ وقارن رأى أبي حنيفة : لا يمنع ، الإفصاح ٢ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٥٨ ، والروضة ، ١٠ : ٣٠٩ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢ : ٢٥٨ ، والروضة ١٠ : ٣٠٩ ، والمغني ١٠ : ٢١٧ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٤٧ .

وكلامه (۱) ، ولا يدخلون سائر المساجد إلا باذن المسلمين لحاجة له أو للمسلم لا لنوم أو أكل (۱) .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز من غير إذن (٣) .

وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : لا يجوز لهم دخول المساجد بحال<sup>(1)</sup> .

## فصل (۱۲)

۲۹۳ ـ لا يصدرون في المجالس ولا يوادون ، ولا يبدأون بالسلام ، فإذا سلموا ، قلنا : و « عليكم » ، ولا يوقرون (٥) ، ولا يجلس أحدهم فوق مسلم ، ولا يرفع صوته عليه ، ولا يسقيه خمراً ، ولا يعرضه عليه ، ولا يجيبه إذا طلبه .

ولا يستأجر المسلم في مذلة الأعمال(٢).

# فصــل (۱۳) فیها ینقض به عهدهم

٢٩٤ ـ إذا امتنع الذمي : من أداء الجزية ، والتزام أحكام الملة ، أو قاتلنا ، انتقض عهده بأحد هذه الثلاثة ، سواء شرط عليه ذلك أو لم

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲ : ۲۵۸ ، والإِفصاح ۲ : ۳۰۰ ، والروضة ۱۰ : ۳۰۹ ، ومغني المحتاج ٤ : ۲٤۷ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ۲ : ۲۵۸ ، والمغنى ١٠ : ٦١٧

<sup>(</sup>٣ و ٤) الإفصاح ٢ : ٣٠٠، ورحمة الأمة ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) المهذب ٢ : ٢٥٤ ، والروضة ١٠ : ٣٢٥ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الروضة ١٠ : ٣٣٣ .

يشرط (١) ، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى (١)

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لاينتقض إلا إذا كانت له منعة أو لحقوا بدار الحرب<sup>(٣)</sup> .

وإن ذكر الله تعالى أو رسوله عَلَيْهُ أو دين الإسلام أو القرآن بما لا يجوز ، قال مالك وأحمد رحمهم الله تعالى : ينتقض ، وبه قطع بعض أصحاب الشافعي (1) .

وقال بعضهم : إن شرط عليه الكف عنه أو النقض انتقض عهده والا فلا<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض إلا أن يكون لهم منعة ، أو يلحقوا بدار الحرب ، أو إن فعل ما فيه ضرر على المسلمين أو خانهم في نفس أو مال ، وهي سبعة أشياء :

بأن يزني بمسلمة أو أصابها بنكاح ، أو فتن مسلما عن دينه ، أو قطع عليه الطريق ، أو آوى جاسوسا للكفار ، أو دل على عورة للمسلمين ، أو قتل مسلمًا .

فالأصح : أنه إن شرط عليه الكف ، والنقض به انتقض ، والا فلا (<sup>١)</sup> . وقال أحمد رحمه الله تعالى : ينتقض مطلقا (<sup>٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٤: ٢٥٨، والمهذب ٢: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الإفصاح ٢ : ٢٩٨ ، والمغنى ١٠ : ٢٠٨ ، ورحمة الأمة ٣٩٩ ، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٤٣٣٤ ، والإفصاح ٢ : ٢٩٨ ، ورحمة الأمة ٣٩٩ ، والمغنى ١٠ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) المهذب ۲ : ۲۵۷ ، والروضة ۱۰ : ۳۳۰ ، والمغني ۱۰ : ۲۰۸ ، واختلاف الفقهاء .....

<sup>(</sup>٥) المهذب ۲ : ۲۵۷ ، والروضة ۱۰ : ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٦) المهذب ۲ : ۲۵۷ ، ومغنى المحتاج ٤ : ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٧) الإفصاح ٢ : ٢٩٩ ، والمغنى ١٠ : ٦٠٨ .

وقال مالك رحمه الله تعالى: ينتقض إلا بزنى المسلمة ونكاحها<sup>(۱)</sup>. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لاينتقض بشيء من جميع ما ذكرناه إلا أن يكون لهم منعة أو يلحقوا بدار الحرب.

وسواء قلنا في جميع ذلك : ينتقض أو لا ينتقض ، فلابد من حدهم وتعزيرهم ثم يجرى عليهم النقض إن نقضناه .

#### فصــل (۱٤)

790 - ولا ينتقض العهد بما منعوا منه مما ليس فيه ضرر على المسلمين : كترك الغيار ، وإظهار الخمر ، وما يعتقدونه في المسيح وعزير وكبناء كنيسة ، ورفع بنائهم على المسلمين ، وركوب الخيل ورفع أصواتهم في قراءتهم وشبه ذلك ، بل يعزرون عليه (١) .

وقيل: إن شرط النقض به انتقض والا فلا ينتقض ، بل يعزرون ، وحيث حكم بنقض العهد قتل إذا قدر عليه (٣).

وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى(\*).

<sup>(</sup>١) الإفصاح ٢ : ٢٩٨ ، وشرح منح الجليل ١ : ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء للطبري ٢٣٨ ، والروضة ١٠ : ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢ : ٢٥٧ ، ومغني المحتاج ٤ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ١ : ٤٨٣ ، والإفصاح ٢ : ٢٩٩ ، ٣٠٠ .

## خاتمة التحقيق والتعليق

## تبين لنا من الدراسة والتحقيق والتعليق الحقائق التالية :

- ا إن كتاب « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » هو للإمام بدر الدين بن
   جماعة ، المتوفى سنة ٧٣٣ هـ ، وقد وتُقناه بالعديد من المصادر .
- ٢ يُعد ابن جماعة أول من استعمل فيها نعلم لفظ « تدبير أهل الإسلام »
   للدلالة على الأحكام الشرعية لقواعد الحكم في الإسلام في الداخل
   والخارج ، ويُعد هذا التعبير أكثر توفيقًا من نسبتها إلى « السلطان » ، كها
   هو الحال في « الأحكام السلطانية » .
  - " تضمّن الكتاب عرضًا للولايات العامة الكبرى ؛ من رئاسة للدولة ( الخلافة ) والوزارة ، والقضاء والفتوى ، وإمارة الجند ؛ وبين الشروط الواجب توافرها في كل منهم ، ممّن يقوم به تحقيق المصلحة العامة على أساس من الكفاءة ، وبين واجباتهم ( اختصاصاتهم ) وحقوقهم ، وحقوق الرعية قِبَلهم ، ويندرج ذلك فيها نطلق عليه اليوم تعبير القانون الدستوري .
  - ٤ تكلم ابن جماعة عن الموارد المالية للدولة الإسلامية ، وبين مصارفها
     ومراتبها ، مما يطلق عليه حاليًا تعبير : المالية العامة وميزانية الدولة .

وقال أحمد رحمه الله تعالى: يخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق (۱) وللشافعي قول: إنه يرد إلى مأمنه (۱). وهذا آخره، والله اعلم (۱).

<sup>(</sup>۱) قارن المغنى ۱۰ : ۲۰۹ يقول ابن قدامة : يخير الإمام بين اربعة اشياء : القتل والاسترقاق والعذر والمن .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢ : ٢٥٧ ، والروضة ١٠ : ٣٣١ ، والإفصاح ٢ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التركية : تم الكتاب بحمده وعونه ، وفي نسخة الأزهر : نقلت هذه النسخة المباركة من كتاب يسمى تحرير الاحكام في السياسة برسم المقام الشريف مولانا السلطان الملك الطاهر رحمه الله تعالى تأليف الشيخ العالم أبي الحسن محمد السهروردي تغمده الله برحمته تاريخه يوم الأربعاء المبارك خامس شوال سنة ثلاثة واربعين وثمان مائة ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

وفي نسخة الاسكندرية : وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وكان الفراغ من تسويده في شهر المحرم سنة ١١٤٤ على يد عبد القدوس غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة \_ آمين . والحمد لله رب العالمين .

- و أوْلَىٰ ابن جماعة الجهاد عناية خاصة ، باعتباره سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض ، فتناول أحكام الحرب والقتال ، والأسرى والغنائم ، والصلح والموادعة ، مما يندرج الآن في القانون الدولي والعلاقات الدولية ؛ ويبين سبق الإسلام في تحديد أحكامه وقواعده التي تتسم بالعدالة والإنسانية ، وقد استفاد منها وتأثّر بها روّاد القانون الدولي الغربي الذي لم يُعلَن عنه في الغرب إلا في القرن السابع عشر الميلادي .
- ٦ بين ابن جماعة أحكام الذميين (غير المسلمين) في الدولة الإسلامية ، وأنهم في ذمة الله ورسوله ؛ وعلى الحاكم والرعية حمايتهم والدفاع عنهم ، وعدم التعرض للمم في النفس والمال ، وتمكينهم من أداء عباداتهم وعدم التعرض لهم في النفس والمال الترموا بأحكام الإسلام العامة ، ولم يتعرضوا لله ورسوله ولأهله ، وأوفوا بالالتزامات والشروط التي الترموا بها .
- ٧ عرض لأحكام البغاة الخارجين على نظام الدولة الإسلامية ، مما يدخل
   الآن فيها نطلق عليه بالجرائم السياسية ، وجرائم أمن الدولة ، وتدخل في
   قانون العقوبات .
- ٨ تتضح من الكتاب الأصول السياسية الإسلامية اللازمة لإقامة مجتمع العدل والأمن ، والذي تتحقق فيه المساواة والحرية والشورى من خلال الالتزام بأحكامه الأصلية القطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة التشريعية . ويجب أن نسلم بأن ما أورده ابن جماعة من فهم لآيات كتاب الله والأحاديث النبوية التي تحتمل التأويل ؛ كان مراعيًا فيه ظروف بيئته الاجتماعية والسياسية ، وهو غير مُلزم لنا في العصر الحديث .

وآخسر دعوانسا أنِ الحمسد لله رب العالمين .

## رموز الكتساب

استخدم في التحقيق والفهارس الرموز والإشارات التالية :

/: الخط المائل في متن النص يعنى صفحة جديدة في نسخة الأساس.

أ: تشير إلى الوجه الأيمن من الورقة في نسخة الأساس.

ب: تشير إلى الوجه الأيسر من الورقة .

( ): تشير إلى أن مابينهما ساقط.

: : الرقم قرين المرجع إذا لحقه نقطتان رأسيتان يمثل الجزء من الكتاب ومابعدهما يمثل الصفحة .

ـ ـ: المعترضتان تحصران الجمل الاعتراضية .

# الفهارس الفنية

| الصفحة |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 779    | ١ ـ فهرس شواهد القرآن الكريم        |
| 274    | ٢ ـ فهرس شواهد الحديث النبوي الشريف |
| ***    | ٣ ـ فهرس الأعلام                    |
| 3 AY   | ٤ ـ فهرس مصادر التحقيق والتعليق     |
| * 1 *  | م في الفيدن                         |

# ١ \_ فهرس شواهد القرآن الكريم

| السورة ورقمها الصفحة                                                           | الآية |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سورة البقرة (٢)                                                                |       |
| ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ـــــــــــــــــــــــــــــ                  | 701   |
| مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ــــــــــــــــــــــــــــ             | 177   |
| سورة آل عمران (۳)                                                              |       |
| من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ١٧٤                                               | 120   |
| وشاورهم في الأمـر ١٦٨ ـ                                                        | 109   |
| ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة                                                | 171   |
| سورة النساء (٤)                                                                |       |
| يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ـــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٩    |
| يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أوانفروا جميعا ٩٤                  | ٧١    |
| وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيها ـــــــــــــــــــــــــــــــ    | 90    |
| ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ١٤٦                                  | 181   |
| سورة المائدة (٥)                                                               |       |
| وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان ٦٤                     | ٠٢    |
| لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ١٤٧                          | 01    |
|                                                                                |       |

| الصفحة             | السورة ورقمها                                 | الآية |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|
|                    | سورة الأنعام (٦)                              |       |
| 74                 | واذا قلتم فاعدلوا                             | 107   |
|                    | سورة الأنفال (٨)                              |       |
| 174                | ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال         | 17    |
| <b>717_717_1</b> 4 | واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه _١_١٨٨ | ٤١    |
| ١٧٣                | وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا       | ٤٤    |
| ١٧٠                | يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا     | ٤٥    |
| ١٧٣                | يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال         | 70    |
|                    | وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا               | ٤٦    |
| 748                | وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  | ٥٨    |
| 144.48             | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل   | ٦٠    |
| 140                | واذكروا الله كثيرًا                           | ٤٥    |
| 741                | وإن جنحوا للسلم فاجنح لها                     | 71    |
| ١٨٨                | فكلوا مما غنمتم حلالًا طيباً                  | 79    |
| !                  | سورة التوبة (٩)                               |       |
| ١٨٣                | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم          | ٥     |
| Y & A              | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر |       |
| 145                | واحصروهــم                                    |       |
| 108                | انفروا خفافا وثقالا                           | ٤١    |

| الصفحة      | السورة ورقمها                                          | الآية |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
|             | سورة التوبــة (٩)                                      |       |
| 141         | يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار_     | ۱۲۳   |
| 118         | إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها         | ٦.٠   |
| 144         | إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم                       | 111   |
| 107         | ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب               | 17.   |
| 108         | وما كان المؤمنون لينفروا كافة                          | 177   |
|             | سورة إبراهيم (١٤)                                      |       |
| ٧٣          | فأتونا بسلطان مبين                                     | ١.    |
|             | سورة النحـل (١٦)                                       |       |
| 79          | إن الله يأمر بالعدل والأحسان                           | 9.    |
|             | سورة الأنبياء (٢١)                                     |       |
| ٧٤          | لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا                       | 44    |
|             | سورة الحج (۲۲)                                         |       |
| ٤٨          | الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة    | ٤١    |
|             | سورة الفرقان (٢٥)                                      |       |
| ٧٥          | وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً                           | 40    |
|             | سورة ( ص ) ۴۸                                          |       |
| ٤٨ ــــــ ، | ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق | 77    |
|             |                                                        |       |

| الصفحة       | السورة ورقمها                                               | الآبة |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 144          | سورة محمـــد (٤)<br>فإما منًا بعــد ، وإمّا فــداء          | ٤     |
| 171          | سورة الحجرات (٤٩)                                           |       |
| Y <b>Y</b> 9 | وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها              | ٩     |
| ٧٢           | فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله                     | ٩     |
|              | سورة الرحمن (٥٥)                                            |       |
| <b>V</b>     | لا تنفذون إلا بسلطان                                        | ٣٣    |
| 1 & V        | سورة الممتحنة (٦٠ <u>)</u><br>لاتتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء | ,     |
|              | سورة الصف (٦١)                                              | ,     |
| 144          | إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا                     | ٤     |
|              | سورة النازعات (٧٩)                                          |       |
| 141          | والسابحات سبحًا                                             | ٣     |



## ٢ ـ فهرس شواهد الحديث النبوى الشريف

## صدر الحديث (†) ■ أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . \_\_\_ ■ أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَخُنْ من خانك .\_ ■ إذا استنفرتم فانفروا .\_\_\_\_\_\_ ۱۷۸ ، ۱۷۷\_\_\_\_ ■ إذا أكثبوكم فأرموهم .\_\_\_\_\_ ■ إذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ـ ١٧٤ ■ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي . \_\_\_\_\_\_\_ ٨٤\_ ■ أعطوه منتهى سوطه . \_\_\_\_\_\_ ■ أعطى ـ النبي ﷺ عبداً حضر معه خيبر سيفاً \_\_\_\_\_\_ ■ أفضل عمل المؤمن ، الجهاد في سبيل الله . \_\_\_\_\_\_\_ ■ اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام .\_\_\_\_\_\_\_ ■ إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً .\_\_\_\_\_ ■ إن نبياً من الأنبياء غزا . . \_\_\_\_\_ 177\_\_\_\_\_ ■ إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف .\_\_\_\_\_ ■ إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم . \_\_\_\_\_\_ ■ آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون . \_\_\_\_\_\_\_\_\_

■ أي الناس أفضل؟ مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . \_\_\_\_١٥٣\_

| الصفحة      | صدر الحديث (ج)                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 177 - 174 - | ■ الجنة تحت ظلال السيوف                                              |
|             | (ح)                                                                  |
| 17.         | ■ الحرب خدعة                                                         |
| 177         | ■ الحزم سوء الظن                                                     |
| 171         | ■ خَمْ لا ينصرون                                                     |
|             | (خ)                                                                  |
| 147         | ■ خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم                                     |
| 179         | ■ الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة                         |
|             | (4)                                                                  |
| امتهم۲۲     | ■ الدين النصيحة ؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعا                    |
|             | (س)                                                                  |
| ٥٠          | ■ السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم                        |
| ٦٢          | ■ السمع والطاعة على المسلم فيها أحب أو كره                           |
|             | ( )                                                                  |
| ىنة ِ ۲۹    | ■ عدل الإِمام في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة ستين س             |
| 147         | ■ عليكم بكل كُمَيْتٍ أغَرُّ محجَّل أو أشقر أغر محجل                  |
| 108         | ■ عينان لا تمسهما النار                                              |
|             | (ق)                                                                  |
| 740         | ■ قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | ( 의 )                                                                |
| 147         | ■ كان رسول الله ﷺ يكره الشكال في الخيل                               |
| 777         | ■ كان النبي ﷺ ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث . ـ             |

| الصفحة | صدر الحديث                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧     | ■ كل راع مسئول عن رعيته                                                   |
| Y18    | ■ كلا والَّذي نفسي بيده إن شملته الأن لتحرق عليه في النار                 |
|        | ( ) )                                                                     |
| 170_   | ■ لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس                                   |
| 140_   | ■ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض                                  |
| *18    | ■ لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيع مغنها حتى يقسم ــ            |
| 104    | ■ للغازي أجره وللجاعل أجره                                                |
| 108    | ■ لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها                       |
| Y18    | ■ لك مثلهما في النار                                                      |
| 140    | ■ الله أكبر، خربت خيبر                                                    |
| 140    | ■ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب                                          |
| 148    | ■ لولا أن الرسول لا يقتل لضربت عنقك                                       |
|        | ( )                                                                       |
| 177    | ■ ما أفسد جيش إلا سلط عليه الرعلة .                                       |
| 104    | ■ المجاهد في سبيل الله كالقانت الصائم                                     |
| ۲۳٥    | ■ المسلمون تتكافأ دماؤ هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                   |
| ١٢٨    | ■ من أحتبس فرسا في سبيل الله                                              |
| ۱۰۸    | ■ من أحيا أرضا ميتة فهي له                                                |
| ٨٤     | ■ من أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن اطاعني فقد أطاع الله                     |
| 104    | ■ من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار                        |
| Y•£    | ■ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى ـــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة                | صدر الحديث                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       | ■ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو                          |
| Y1A                   | ■ من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه                            |
|                       | (9)                                                              |
| صابراً محتسباً مقبلًا | <ul> <li>■ والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل</li> </ul> |
|                       | ( ي )                                                            |
| 171                   | ■ يا منصور ، أمت                                                 |
| \ <u>\</u>            | ■ بمن الخيا في الشق                                              |

.

# ٣ - فهرس الأعلام ( الواردة بالمتن ، مرتبًا على حروف الألفبائية )

رقم الصفحة

الأسم

 $(\tilde{I})$ 

- \* ابن الأثير ( الحافظ والمؤرخ ) ص ١٣٠
  - \* ابن كنج ( الفقيه الشافعي ) ص ٢٤٢
- \* أبوبكر الصديق ( رضي الله عنه ) ( الخليفة الأول ) ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩
  - \* أبو ثعلبة الخشني ( الصحابي ) ص ١٠٩
- \* أبوحنيفة النعمان ( الإمام )
   ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .
  - . 777 , 777 , 771 , 777 , 777 .
    - \* أبو الدرداء ( الصحابي ) ص ١٦٦
    - \* أبوسفيان ( الصحابي ) ص ١٢٠ ، ٢٠٤
      - \*أبو الطيب المتنبى ( الشاعر ) ص ١٦٠
- ♦ أبو عبيدة الجراح (أمين الأمة \_ الصحابي)
   ٩٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ،

Y . 0

\* أبوعزة الجمحى (الكافر) ص ١٩٢ \* أبو قتادة ( الصحابي ) ٢١٩ \* أبومحمد الجويني ( الفقيه الشافعي ) ص ٢٠١ \* أبو موسىٰ الأشعري ( الصحابي ) ص ٥٩ \* أبويوسف (تلميذ الإمام أبي حنيفة) ص ٢١١ \* أبيض بن حمال ص ١١٦ \* أحمد بن حنبل ( الإمام ) ٥٠ ، ٩٩ ، ١٠٤ ، ٣٣ ، ١٩٢ ، ١٩٤ API 3 3 7 3 0 7 3 7 7 3 117 3 717 3 017 3 V17 3 X18 . Y17 . Y11 . Y1. . Y0. . Y27 . Y70 . YYE . Y1A \* أسامة بن زيد ( الصحابي ) ص ٨٢ ، ١٢١ \* الأقرع بن حابس ( من المؤلفة قلوبهم ) ص ١٠٠ \* أم هانيء ( الصحابية ) ص ٢٣٥ (T) \* تميم الداري ( الصحابي ) ص ١٠٩ ، ١٣٠

> \* جُبَيْر بن مطعم ( الصحابي ) ص ١٣٩ \* جعفر بن أبي طالب ( الصحابي ) ص ٨٢

(ج)

\* حذيفة بن اليهان ( الصحابي ) ص ٩٥ ، ١٤٠

\* الحسن البصري ( التابعي ) ص ٦٥ ، ١٦٨

\* الحسن بن علي ( سبط الرسول ﷺ ) ص ١١٩

\* الحسين بن علي ( سبط الرسول ﷺ ) ص ١١٩

\* حمزة بن عبد المطلب (أسد الله ـ عم الرسول ﷺ ) ص ٨٠ ، ١٨٢

## (خ)

\* خالد بن الوليد ( الصحابي ، سيف الله ) ٥٨ ، ٨٢ ، ١٦٢ ، ٢٠٠ ،

\* خزيمة بن ثابت الأنصاري ( الصحابي ) ص ١٣٠

\* الخطابي ( المحدث ) ص ١٧٧

(2)

\* دُرَيْد بن الصمة ( الكافر ) ص ١٨٣

**(**¿)

( الصحابي ) ص ۸۲

\* الزبير بن العوام ( الصحابي المبشر بالجنة ) ٥٤ ، ٨٢ ، ١٠٩ ، ١٠٩

( m )

\* سعد بن أبي وقاص ( أحد العشرة المبشرين بالجنة ) ص ٥٤

\* سعد بن معاذ ( الصحابي ) ص ١٨٥

\* سلمة بن الأكوع ( الصحابي ) ص ٨١

( ش )

\* شرحبيل بن حسنة ( الصحابي ) ص ٨٣

\* شيبة بن ربيعة ( الجاهلي الكافر) ص ١٨٢

(ص)

\* صفوان بن أمية ( الصحابي ) ص ١٢٠

\* الطرطوشي ( الفقية المالكي ) ص ٤٩

(ط)

\* طلحة بن عبيد الله ( من العشرة المبشرين بالجنة ) ص ٥٣ ، ١١٩

```
* عائشة بنت أبي بكر ( أم المؤمنين ) ص ١٢٠
```

\* عبد الله بن عباس ص ٢٢٩

\* عثمان بن عفان ( الصحابي والخليفة الراشد الثالث ) ٥٧ ، ٥٥ ،

\* عقيل بن أبي طالب ( الصحابي ) ص ١٣٩

\* عكرمة بن أبي جهل ( الصحابي ) ص ١٢٠

\* علي بن أبي طالب ( الخليفة الراشد الرابع ) ٥٠ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٨٢

\* عمار بن ياسر ( الصحابي ) ص ٥٩

\* عمر بن أبي سلمة ( ربيب رسول الله ﷺ ) ص ١٢١

\* عمر بن الخطاب ( الخليفة الراشد الثاني ) ۲۷ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۷۱ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۱۶۱ ، ۸۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

\* عمروبن العاص ( الصحابي ) ص ٥٩ ، ٧٦ ، ٨١ ، ٢٠٦

عيينة بن حصين الفزاري ص ١٠١

(غ)

\* الغزالي ( الفقيه الشافعي ) ص ٢١٠

(**i**)

\* فروة الجذامي ص ١٣٠ ، ١٣١

(7)

\* مارية سرية رسول الله ﷺ ص ١٣٢

\* مالك بن أنس ( الإمام ) ٩٩ ، ١٠٤ ، ١١٨ ، ١٢٣ ، ١٥٧ ، ١٩٣ ،

391, 091, 491, 444, 444, 344, 044, 744,

737 , 737 , 731 , 73. , 707 , 707 , 701 , 727

\* الماوردي ( الفقيه الشافعي ) ص ٨٩ ، ٢٠٥ ، ٢٣٦

\* محمد بن الحسن ( تلميذ أبي حنيفة ) ص ٢١١

\* مخرمة بن نوفل ( الصحابي ) ص ١٣٩

\* معاذ بن جبل ( الصحابي ) ص ٨٢

\* معاوية بن أبي سفيان ( الصحابي والخليفة الأموي ) ٢٣٤ ، ٢٣٤

(ن)

\* النضر بن الحارث ( الكافر) ص ١٩٢

(9)

\* الوليد بن عتبة بن ربيعة ( الجاهلي الكافر ) ص ١٨٧ ( ي )

\* يزيد بن أبي سفيان ( الصحابي ) ص ٨٣



## ٤ - فهرس مصادر التحقيق والتعليق

القرآن الكريم

(1)

- \* آثار الأول في ترتيب الدول: للحسن بن عبد الله بن محمد، من علماء القرن الثامن الهجري، مطبعة بولاق، القاهرة، ١٢٩٥ هـ.
- \* آثار الحرب في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة ) : للدكتور وهبه الزحيلي ، دار الفكر دمشق ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠١هــ ١٩٨١م .
- \* الإجماع: للإمام ابن المنذر ، المتوفى ٣١٨هـ ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، تقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية ، دولة قطر ، ١٤٠١هـ . ١٩٨١م .
- \* الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة : للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المجلد الثاني ، المكتب الإسلامي ، دمشق وبيروت ، ١٣٩٩هـ .
- \* أحكام أهل الذمة: للإمام ابن قيم الجوزية ، المتوفى ٧٥١هـ ، تحقيق الدكتور صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .
- \* أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: للدكتور عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ومكتبة القدس ، بغداد ، الطبعة الثانية ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- ☀ أحكام القرآن: للإمام الجصاص، الحنفي، المتوفى ٣٧٠هـ، ٣

- أجزاء ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دون تاريخ ، مصورة عن طبعة الأوقاف الإسلامية ، بالقسطنطينية ، ١٣٣٥هـ .
- \* أحكام القرآن: للإمام الشافعي ، المتوفى ٢٠٤هـ ، جمع الإمام البيهقي المتوفى ٤٠٨هـ ، جمع الإمام البيهقي المتوفى ٤٥٨هـ ، تحقيق الشيخ عبد الخالق ، وتقديم محمد زاهد الكوثرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* أحكام القرآن: لابن العربي، الفقيه المالكي، المتوفى ٤٣هه، تحقيق على البجاوي، ٤ أجزاء، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٧٨هـ معلى البجاوي.
- \* الأحكام السلطانية: لأبي الحسن الماوردي ، المتوفى ٤٥٠هـ ، مطبعة الحلبي القاهرة ، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م .
- \* الأحكام السلطانية: لأبي يعلى الفراء ، الفقيه الحنبلي ، المتوفي ١٥٨هـ ، صححه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، ١٣٥٧هـ ١٩٣٩م .
- \* أخبار القضاة : لوكيع ، محمد بن خلف بن حيان ، المتوفى ١٣٠٦هـ ، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٦٦هـ ـ . ١٩٤٧م .
- \* اختلاف الفقهاء (كتاب الجهاد ، الجزية ، أحكام المحاربين ) : للإمام الطبري محمد بن جرير ، المتوفى ٣١٠هـ ، نشره الدكتوريوسف شاخت ، مكتبة بريل ، ليدن ، هولندا ،١٩٣٣م .
- \* أدب الدنيا والدين : للماوردي ، المتوفى ٥٠٠هـ ، تحقيق مصطفى السقا ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م .

- \* أدب القاضي : للماوردي ، تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان ، إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية ، بغداد ، ١٣٩٢هـ . ١٩٧٢م .
- \* أدب القضاة (وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات): لقاضي القضاة شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله ، المعروف بابن أبي الدم الحموي ، المتوفى ١٤٢هـ ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ، مطبوعات المجمع العلمي ، دمشق .
- \* الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله الأندلسي المالكي، المتوفى ٤٦٣هـ، تحقيق على محمد البجاوي، مطبعة نهضة مصر.
- \* أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير، المتوفى ٣٠٠هـ، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، ومحمد احمد عاشور، ومحمود عبد الوهاب فايد، كتاب الشعب، مصر، ١٩٧٠م.
- \* الإسلام وأهل الذمة: للدكتور حسنى الخربوطلي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٩هـــ ١٩٦٩م.
- \* الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة : لزين العابدين إبراهيم بن نجيم ، المتوفى ١٩٤٤هـ ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، الحلبي ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨م .
- \* الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : لجلال الدين السيوطي ، المتوفى ١٩٧٩هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- الأصابة في تمييز الصحابة: لابن حجردالعسقلاني، المتوفى ١٥٥٨هـ، ٤
   محتبة المثنى بغداد، عن الطبعة المصرية ١٣٢٨هـ.

- ☀ الاعتصام: لأبي إسحق إبراهيم الشاطبي ، المتوفى ٧٩٠هـ ، تعريف الشيخ محمد رشيد رضا ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، دون تاريخ .
- \* إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قيم الجوزية ، المتوفي ٧٥١هـ ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ١٣٨٩هـ . 1979م .
- \* الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) لخير الدين الزركلي ، المتوفى ١٣٩٧هـ، الطبعة الثالثة بيروت ، ١٣٨٩هــ ١٩٦٩م .
- \* الإفصاح عن المعاني الصحاح: للوزير ابن هبيرة، يحيى بن محمد، المتوفى ٥٦٠هـ، جزءان، مطبعة الكيلاني، القاهرة، ١٤٠٠هـ. ١٩٨٠م.
- \* الاكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدين السيوطي ، المتوفى ٩١١هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت دون تاريخ .
- الأم: للإمام الشافعي ، محمد بن إدريس ، المتوفى ٢٠٤هـ ، المطبعة الأميرية مصر ، ١٣٢٤هـ .
- \* الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى ٢٧٤هـ ، تحقيق محمد خليل هراس ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م .
- \* إمتاع الأسماع: لتقي الدين أحمد بن على المقريزي ، المتوفى ٨٤٥هـ ، تحقيق محمود شاكر ، إدارة الشئون الدينية ، قطر ، ١٤٠٠هـ .
- \* إنباه الرواة على أنباه النحاة : للوزير جمال الدين على بن يوسف القفطي ، المتوفى ٦٤٦هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠ .

- \* الأنساب: لأبي سعيد بن عبد الكريم السمعاني ، المتوفى ٢٥٥هـ ، الجزء الخامس ، حققه عبد الرحمن بن يحيى اليماني ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد دكن ، الهند ١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٦م
- \* الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: لأبي اليمن مجير الدين الحنبلي ، المتوفى ٩٢٨هـ ، مكتبة المحتسب ، عمان ، ١٩٧٣م .
- \* أيام العرب في الإسلام: لمحمد أبي الفضل ابراهيم، على محمد البجاوي، الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هــ ١٩٦٨م.
- \* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : إسماعيل باشا البغدادي ، المتوفى ١٩٢٠م ، طبعة المثنى ، بغداد وبيروت .

#### **(ب)**

- \* البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : لأحمد بن يحيى المرتضى ، المتوفى ٨٤٠هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٥م .
- \* بدائع السلك في طبائع الملك: لأبي عبد الله بن الأزرق، المتوفى ٨٩٦هـ، تحقيق وتعليق الدكتور على سامي النشار، مطبوعات وزارة الإعلام العراقية، ١٩٧٧م.
- \* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام الكاساني ، علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي ، الملقب بملك العلماء ، المتوفى ٥٨٧هـ ، مطبعة الإمام ، القاهرة ، ١٣٩١هـ ١٩٧٧م .
- \* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوفى ٩٩١هـ، دار الفكر ، بيروت ، دون تاريخ .
- البداية والنهاية: للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى
   ١٤٧٧هـ، مكتبة المعارف، بيروت، ومكتبة النصر بالرياض، الطبعة الغانية، ١٣٩٩هــ ١٩٧٨م.

- \* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للإمام الشوكاني ، محمد بن علي ، المتوفى ١٢٥٠هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ ومصورة عن الطبعة المصرية ١٣٤٨هـ .
- \* برنامج ابن جابر: لابن جابر الوادي آشي ، المتوفى ٧٤٩هـ ، تقديم وتحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة ، من مطبوعات مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي بمكة ، طبع بتونس ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- \* بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: للضبي ، أحمد بن يحيى بن عميرة المتوفى ١٩٦٧هـ ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ١٩٦٧م .
- \* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدين السيوطي ، المتوفى المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* بهجة المجالس ، وأنس الجالس ، وشحذ الذاهن والهاجس : للإمام ابن عبد البر المتوفى ٤٦٣هـ ، تحقيق د . محمد مرسي الخولي وراجعه د . عبد القادر القط ، جزءان ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٧م .

### ( ご )

- \* تاج العروس من جواهر القاموس: لعيسى السيد محمد المرتضى الزبيدي، المتوفى ١٣٠٦هـ، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦هـ.
- \* تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: خالد بن عيسى البلوي ، توفي بعد ٥٥٥هـ ، تحقيق الحسن السائح ، منشورات إحياء التراث الإسلامي المشترك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة ، المغرب ، دون تاريخ .
- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: للذهبي ، محمد بن أحمد ،

- المتوفى ٧٤٨هـ ، تحقيق حسام الدين القدسي ، الجزء الثالث ، القاهرة ، 19۷٩م .
- \* تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري ، المتوفى ٣١١هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، بمصر ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٩م .
- \* تاريخ بغداد (أو مدينة السلام): الخطيب البغدادي ، لأبي بكر أحمد بن علي المتوفى ٣٤٤هـ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ، ١٣٤٩هــ ١٩٣١م .
- \* تاریخ خلیفة بن خیاط : لخلیفة بن خیاط العصفري ، المتوفی ۲۶۰هـ ، روایة بقی بن مخلد ، تحقیق سهیل زکار ، وزارة الثقافة ، دمشق ۱۳۸۸هـ ـ ۱۹۶۸م .
- \* تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر): لزين الدين عمر ابن الوردي ، المتوفى ٧٤٩هـ، تحقيق أحمد رفعت البدراوي ، المطبعة المحمدية ، النجف ـ العراق ، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م .
- \* التبر المسبوك في نصيحة الملوك: للإمام أبي حامد الغزالي ، المتوفى محتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م.
- \* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي ، فخر الدين عثمان بن على ، المتوفي سنة ٧٤٧هـ ، المطبعة الكبري الأميرية ، مصر ، ١٣١٥هـ . وكتاب كنز الدقائق للإمام النسفى المتوفى ٧١٠هـ .
- \* تبين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام الأشعري: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ، المعروف بابن عساكر ، المتوفى ٧١هـ ، نشر المقدسي ، دمشق ، ١٣٤٧هـ .
- \* تحرير السلوك في تدبير الملوك: لأبي الفضل محمد بن الأعرج، المتوفى

- ٩٢٥هـ، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب جامعة الاسكندرية، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
- \* تحفة الوزراء: للثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، المتوفى 879هـ، تحقيق: حبيب الراوي د. ابتسام الصفار، التراث الإسلامي، بغداد، ١٩٧٧م.
- \* تحقيق النصوص ونشرها : عبد السلام هارون ، الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م .
- \* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي ، المتوفى ٩٩١١هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، جزءان ، دار إحياء السنة النبوية ، بيروت ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- \* تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، المتوفى ٧٤٨هـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، مصورة عن الطبعة الهندية الصادرة سنة ١٣٧٤هـ .
- \* تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لبدر الدين بن جماعة ، المتوفى ٧٣٣هـ، تحقيق السيد محمد هاشم الندوي ، دار الكتب العلمية بيروت ، دون تاريخ ، مصورة عن طبعة الهند ١٣٥٤هـ.
- \* الترغيب والترهيب: للمنذري ، زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ، المتوفى ٢٥٦هـ ، تحقيق محمد منير الدمشقي ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ، دون تاريخ .
- \* تسهيل النظر وتعجيل الظفر (في أخلاق الملك وسياسة الملك): للماوردي على بن محمد ، المتوفى ٥٠٤هـ ، تحقيق محيي هلال السرحان ، ومراجعة وتقديم الدكتور حسن الساعاتي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨١م .

- التعریفات : للجرجانی ، السید الشریف علی بن محمد بن علی السید ،
   المتوفی ۸۱۶هـ الحلبی ، القاهرة ، ۱۹۳۸م .
- \* تفسير القرآن العظيم : لاسماعيل بن كثير ، المتوفى سنة ٧٧٤هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م .
- \* تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) : للماوردي ، الجزء الأول ، وينتهي بآخر سورة الكهف ، مخطوط بدار الكتب المصرية .
- \* تفسير المنار: للشيخ محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، مصورة عن طبعة المنار المصرية، ١٣٣٠هـ.
- \* تمييز الطيب من الخبيث : لابن الديبع الشيباني ، المتوفى ٩٤٤هـ ، مطبعة صبيح ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٣م .
- \* تهذيب الأسهاء واللغات : للنووي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .
- \* تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلانی ، المتوفی ۸۵۲هـ ، حیدر آباد ، الهند ۱۳۲۰هـ .
- التنبيه: لأبي إسحاق الشيرازي ، المتوفى ٤٧٦هـ ، الحلبي ، القاهرة ،
   دون تاريخ .
- \* تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الديبع الشيباني، المتوفى ٩٤٤هـ، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٧هـ. ١٩٣٤م.

#### (ج)

\* جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات، المبارك بن محمد، المتوفى ٦٠٦هـ، ١١ جزءاً، تحقيق عبد

- القادر الأرناؤ وط ، نشر مكتبة الحلواني ودار البيان ، دمشق ، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م.
- \* جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بتفسير الطبري : : لأبي جعفر محمد بن جرير ، المتوفى ٣١٠هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، مصورة عن الطبعة المصرية ١٣٢٣هـ .
- \* الجامع الصحيح (المعروف بسنن الترمذي): لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ٥ اجزاء، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٣٧ ١٩٦٥ وأخرى، تحقيق عزت عبيد الدعاس، المطبعة الوطنية، سوريا ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- \* الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى ١٧١هـ، دار الكتاب العربي مصر، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- \* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: للألوسي ، السيد نعمان خير الدين ، المتوفى ١٢٧٠هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- \* جوامع السيرة : لابن حزم ، محمد بن علي بن احمد ، المتوفى ٢٥٦هـ ، تحقيق د . ناصر الدين الأسد ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٦م .
- \* الجهاد المشروع في الإسلام: للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق.

(ح)

- \* الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة : للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الدوحة ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- \* الحسبة في الإسلام: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، المتوفى ٧٢٨هـ ، طبعة المؤيد ، القاهرة ، ١٣١٨هـ .

- الحسن البصري: للدكتور إحسان عباس، دار الفكر العربي، مصر 190٢م.
- \* الحسن البصري : لابن الجوزي ، المتوفى ٩٧٥هـ ، طبعة الخانجي ، مصر ١٩٢٩ .
- \* الحسن البصري (من عمالقة الفكر والزهد والدعوة في الإسلام): للدكتور مصلح بيومي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٨٠م .
- \* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى ٩١١هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م .
- \* حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية : لأبي الأعلى المودودي ، المتوفى . 19۷۸ ، ترجمة محمد كاظم سباق ، دار الفكر ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* حكم إحداث الكنائس والبيع والصلوات في بلاد المسلمين : للشيخ عبد الله زيد آل محمود ، مقال بمجلة الأمة ، العدد السابع عشر .
- \* حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني، المتوفى ٢٠٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧م.
- \* حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، المتوفى العلمي المستوعات المجمع العلمي بدمشق، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.

#### (خ)

\* خبايا الزوايا: للزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر ، المتوفى ٧٩٤هـ ، تحقيق عبد القادر عبد الله العاني. ، مراجعة الدكتور عبد الستار أبي غده ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ١٤٠٢هـ \_ 1٩٨٢م .

- \* الخراج : ليحيى بن آدم القرشي ، المتوفى ٢٠٣هـ ، تحقيق الشيخ أحمد عمد شاكر ، دار المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ، المتوفى ١٨٧هـ ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٥٧هـ .
- \* الخليفة (توليته وعزله ) : صلاح الدين دبوس ، رسالة دكتوراه ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٧٧م .

#### (د)

- \* دائرة المعارف الإسلامية : لجماعة من المستشرقين نقلها الى اللغة العربية : محمد ثابت الفندي ، أحمد الشناوي ، ابراهيم زكي خورشيد ، عبد الحميد يونس ـ دار المعرفة ، بيروت ، مصورة عن طبعة مصر ١٩٣٣م .
- \* دستور معالم الحكم: للقضاعي، لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، المتوفى ٤٥٤هـ، القاهرة، ١٩١٨م، وصور حديثا في بيروت.
- \* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني ، المتوفى ١٥٨هـ ، تحقيق محمد سيد جاد المولى ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة وأخرى طبعة دار الجيل ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* دول الإسلام: للذهبي ، المتوفى ٧٤٨هـ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، ومحمد مصطفى ابراهيم ، الهيئة المصرية للكتاب ، ١٩٧٤م .
- \* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون ، الفقيه المالكي ، المتوفى ٧٩٩هـ، تحقيق د . محمد الأحمدي الأنور ، دار التراث ، القاهرة ، ١٩٧٦م .
- \* ديوان المتنبي : أبو الطيب المتنبي ، أحمد بن الحسين بن الحسن ، المتوفى ٣٥٤هـ ، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .

\* ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي: للحسيني ، شمس الدين ، أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني ، المتوفى ٧٦٥هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت دون تاريخ .

#### (ر)

- \* رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ، قاضي القضاة بالمملكة الصفدية ، مجهول تاريخ وفاته ، وقد فرغ من الكتاب سنة ٧٨٠هـ ، طبع على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .
- \* رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لابن عابدين ، محمد بن أمين ، المتوفى ، ١٣٧٤هـ .
- \* روضة الطالبين: للنووي ، يحيي بن شرف ، المتوفى ٦٧٦هـ ، ١٢ جزءًا ، المكتب الإسلامي بيروت ، ١٣٨٦هـ إلى ١٣٩٥هـ .
- \* روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: للبستي ، محمد بن حيان ، المتوفى ٢٥٥هـ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، محمد عبد الرزاق حزة ، محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٥هـ . ١٩٧٥م .

#### (;)

- \* زاد المسير في علم التفسير: للإمام ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ،
   المتوفى ٥٩٧هـ ، ٩ أجزاء ، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ،
   أمير دولة قطر ـ المكتب الإسلامى ، دمشق ، ١٣٨٤هـ .
- \* زاد المعاد في هدى خير العباد : لابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١هـ ، تحقيق

- شعيب الأرنؤ وط وعبد القادر الأرنؤ وط ، ٥ أجزاء ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- \* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري، المتوفى ٥٠ المتوفى ٥٠ المتوفى ٥٠ عمد بشير، د . عمد جبر الألفي ، مراجعة الشيخ محمد بشير، د . عبد الستار أبي غده ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- \* الزهد: للإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى ٢٤١هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م .
- \* الزهراء ( مجلة علمية أدبية اجتماعية ) : لمحب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٤٣هـ .

#### ( س )

- \* سراج الملوك : لأبي بكر الطرطوشي ، الفقيه المالكي ، المتوفى ٢٠٥٠هـ ، المطبعة الخيرية ، مصر ، ١٣٠٦هـ .
- \* سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون : لجمال الدين بن نباته المصري ، المتوفى ٧٦٨هـ ، تحقيق محمد أبي الفضل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٤م .
- \* السلوك لمعرفة دول الملوك ، للمقريزي ، أحمد بن علي ، المتوفى ١٨٤٥هـ تحقيق د . محمد مصطفى زيادة ، طبعة ثانية ، لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٥٦م .
- \* سنن أبي داود: للحافظ سليمان الأشعث السجستاني ، المتوفى ٢٧٥هـ، تحقيق عزت الدعاس ، دار الحديث ، حمص ، سوريا ، ١٣٨٨هــ . 1979م .
- \* سنن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ، المتوفى ٢٥٥هـ ، دار إحياء السنة النبوية ، دمشق ، بدون تاريخ .

- \* السنن الكبرى: للبيهقي، أحمد بن الحسن، المتوفى ٤٥٨هـ، ١٠ أجزاء، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ١٣٥٤هـ.
- سنن ابن ماجة : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، المتوفى ٢٧٥هـ ،
   بيروت ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م .
- \* سنن النسائي (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية الامام السندي ) : والنسائي ، هو أبو عبد الرحمن بن شعيب ، المتوفى ٣٠٠هـ. ، المطبعة المصرية بالأزهر ، ١٣٤٨هــ ١٩٣٠م .
- \* السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، المتوفى ٧٢٨هـ ، تحقيق وتعليق محمد البنا ومحمد عاشور ، دار الشعب ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- \* سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي ، تحقيق واشراف شعيب الأرنؤ وط ، ١١ جزءًا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١ ـ ١٤٠٢هـ .
- \* سيرة الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الفضل صالح أحمد بن حنبل، المتوفى ٢٦٥هـ، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية ١٤٠٠هـ.
- \* سيرة عمر بن الخطاب: لابن الجوزي ، المتوفى ٥٩٧هـ ، تحقيق د . زينب ابراهيم القاروط ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* السيرة النبوية: لابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أيوب ، المتوفى ٢١٨هـ ، ٤ اجزاء ، تحقيق مصطفى السقا ، ابراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبى ، مطبعة الحلبى ، ١٣٥٥هـ ـ ١٩٣٦م .

- \* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : للشيخ محمد بن محمد مخلوف ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٤٩هـ .
- \* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد ، المتوفى ١٣٥٠هـ .
- \* شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتّح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: لعبد الله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح ، المتوفى ٨٧٧هـ ، مطبعة حجازى ، القاهرة ، ١٣٥٧هـ .
- \* شرح السنة : للإمام البغوي ، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ، المتوفى ما ١٥ هـ ، تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤ وط ومحمد زهير الشاويش ، ١٦ جزءا ـ المكتب الإسلامي ، بيروت ١٣٨٩ ـ ١٤٠٢هـ .
- \* شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني : املاء محمد بن احمد السرخسي ، المتوفى ٤٨٣هـ ، تحقيق د . صلاح الدين المنجد ، ٥ أجزاء ، معهد المخطوطات العربية ، ١٩٥٨م .
- \* شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي ، المتوفى ٢٧٦هـ ، ٤ مجلدات ، تحقيق عبد الله أحمد أبي زينه ، مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٣٩٠هـ .
- \* شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل : للشيخ محمد عليش ، مكتبة النجاح بليبيا ، دون تاريخ .
- \* الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء : لابن الجوزي ، تحقيق د . فؤاد عبد المنعم أحمد ، الطبعة الثانية ، دار الحرمين ، الدوحة ١٤٠٢هــ . ١٩٨٢م .

الشوري وأثرها في الديمقراطية : للدكتور عبد الحميد الأنصاري ، رسالة
 للدكتوراة ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٤٠٢هـ .

#### (ص)

- \* صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري، المتوفى ٢٥٦هـ، ٦ اجزاء، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار القلم، ودار الأمام البخاري دمشق، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- \* صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، المتوفى 177هـ ، ٥ مجلدات ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م .
- \* صفة الصفوة : لابن الجوزي ، تحقيق محمود فاخوري ، خرج أحاديثه محمد رواس قلعة جي ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م .

## (ض)

\* ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير: لمحمد ناصر الدين الألباني 7 أجزاء ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩هــ 19٧٩م .

#### (ط)

- \* طبقات الأطباء والحكماء: لابن جلجل ، أبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المتوفى ٣٧٧هـ، تحقيق فؤاد سيد ، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٥م .
- \* طبقات الشافعية: للأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، المتوفى الله الجبوري، الطبعة الثانية، دار العلوم، الرياض، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

- \* طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب ابن علي المتوفى ٧٧١هـ، ١٠ اجزاء ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، الحلبي ، القاهرة ، من ١٩٦٤ إلى ١٩٧٦م .
- \* طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة، أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر، المتوفى ١٥٨هم، تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الهند، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- \* طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الحسيني ، المتوفى ١٠١٤هـ ، تحقيق عادل نويهض ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، ١٩٧١م .
- \* طبقات فقهاء الشافعية : لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي ، المتوفى ١٩٦٤هـ ليدن ، بريل ، ١٩٦٤م .
- \* طبقات الفقهاء: للشيرازي ، أبي إسحاق إبراهيم بن علي ، المتوفى ٤٧٦هـ ، تحقيق د . إحسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٩٧٠م .
- \* الطبقات الكبرى: لابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع ، المتوفى ٢٣٠هـ دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م .
- \* طبقات المفسرين : للداودي ، محمد بن علي ، المتوفى ٩٤٥هـ ، تحقيق على محمد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة .

#### ( )

- \* العبر في خبر من غبر: للذهبي ، ٥ أجزاء ، الجزء الأول والرابع والخامس تحقيق صلاح الدين المنجد ، والثاني والثالث تحقيق فؤ اد سيد ، مطبوعات التراث العربي ، الكويت ، ١٩٦٠ إلى ١٩٦٦م .
- \* العقد الفريد للملك السعيد: لابن طلحة ، أبي سالم محمد بن طلحة الوزير ، المتوفى ٢٥١هـ . مطبعة الوطن ، القاهرة ، ١٣١٨هـ .

\* عيون الأخبار: لابن قتيبة ، أبي محمد عبد الله بن مسلم ، المتوفى ٢٧٦هـ ، مجلدان ، الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة وبيروت مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٤٣هـ ـ ١٩٢٥م .

# (غ)

- \* غياث الأمم في التياث الظلم: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني المتوفى 8۷۸هـ تحقيق د . فؤ اد عبد المنعم ، د . مصطفى حلمي ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، المحرم ١٤٠٠ ـ ١٩٧٩م وأخرى بعنوان « الغياثي » تحقيق د . عبد العظيم الديب ، من مطبوعات الشئون الدينية بدولة قطر ، رمضان ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* غير المسلمين في المجتمع الإسلامي : للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- \* فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، المتوفى المحمد، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحمود فؤ اد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، مكتبة الرياض، السعودية، ١٣٧٩هـ.
- \* فتح القدير: الكمال بن الهمام ، المتوفى ٨٦١هـ ، القاهرة ، مطبعة مصطفى محمد ، بدون تاريخ .
- \* الفتوح: لابن أعثم، أبي محمد أحمد بن أعثم، المتوفى نحو ٣١٤هـ، ٨ أجزاء، تحقيق د. محمد عبد المعيد، دائر المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ١٣٨٨هـ.

- \* الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية : لابن طباطبا ، محمد ابن علي ، المتوفى ٧٠٩هـ ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٣٨٥هـ . ١٩٦٦ .
- \* الفروق: للقرافي، أبي العباس أحمد بن ادريس، المتوفى ٦٨٤هـ، مصر، إحياء الكتب العربية، ١٣٤٦هـ - ١٩٢٧م.
- \* الفروق: للكرابيسي ، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي ، المتوفى ٥٧٠هـ ، جزءان ، تحقيق د . محمد طموم ومراجعة د . عبد الستار أبي غدة ، مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية ، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
  - \* فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية .
    - فهرست مكتبة الجامع الأزهر .
  - \* فهرست مكتبة محافظة الاسكندرية (البلدية)
- \* فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ، محمد بن شاكر الحلبي ، المتوفى ٧٦٤هـ تحقيق د . إحسان عباس ، ٥ اجزاء ، دار صادر بيروت ، ١٩٧٣م .
- \* قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : لشمس الدين محمد بن علي بن طولون ، المتوفى ٩٥٣هـ ، تحقيق د . صلاح الدين المنجد ، من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٩٥٦م .
- \* قوانين الوزارة: للماوردي ، تحقيق د . فؤاد عبد المنعم مع د . محمد سليمان داود ، الطبعة الثانية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 1۳۹۸ هـ ـ ١٩٧٨ م .
- \* ابن قيم الجوزية (حياته وآثاره): لبكر عبد الله بن أبي زيد، مطابع دار الهلال الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٠١هـ. ١٩٨٠م.

- \* الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لابن عبد البر ، أبي عمر يوسف بن عبد الله ، المتوفى ٤٦٣هـ ، جزءان ، مكتبة الرياض الحديثة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- \* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني ، اسماعيل بن محمد ، المتوفى ١١٦٢هـ ، تحقيق أحمد القلاش ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ، بدون تاريخ .
- \* كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون : لحاجي خليفة ، مصطفى ابن عبد الله كاتب شلبى ، المتوفى ١٠٦٧هـ ، مكتبة المثنى ، بيروت .
- \* كشف الغطاء (عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربي واتباعه المارقين): للحسين بن عبد الرحمن الأهذل اليمني، المتوفى ٨٥٥هـ، تعقيق أحمد بكير محمود، تونس، ١٩٦٤م.
- \* كنز العمال (في سنن الأقوال والأفعال): لابن حسام الدين الهندي ، علاء الدين علي ، المتوفى ٩٧٥هـ ، ١٦ جزءًا ، ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياتي ، وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م .
- \* كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق : للمناوي ، محمد بن عبد الرؤ وف المناوي المتوفى ١٣٠٥هـ .
- \* كليلة ودمنه : لبيدبا الفليسوف الهندي ، ترجمة عبد الله بن المقفع ، طبع مصر ، ١٩٢٥ م .

- \* لباب الآداب: لابن منقذ، الأمير أسامة بن مرشد على، المتوفى همه المعلى المتعلى المتعل
- \* لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لابن فهد ، تقي الدين محمد بن فهد المكي ، المتوفى ٨٧١هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- \* لسان العرب: لابن منظور ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ، المتوفى ٧١١هـ ، إعداد يوسف الخياط ، دار لسان العرب ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان : ( تجميع ) محمد فؤ اد عبد الباقي راجعه د . عبد الستار أبوغده ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م .

#### (4)

- \* الماوردي (من أعلام الإسلام): للدكتور محمد سليمان داود ، د . فؤاد عبد المنعم احمد ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ١٣٩٨هــ ١٩٧٨م .
- \* مبادىء نظام الحكم في الإسلام: د. عبد الحميد متولي ، دار المعارف ، مصر ١٩٦٦م .
- \* مبدأ المساواة في الإسلام: بحث من الناحية الدستورية ، مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة ، للدكتور فؤ اد عبد المنعم أحمد ، رسالة دكتوراة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ـ الاسكندرية ١٩٧٢م .

- \* المبسوط: لأبي بكر محمد السرخسي ، المتوفى في حدود ٤٩هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ .
- \* مجلة كلية اللغة العربية ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، العدد العاشر ١٤٠٠هـ .
- \* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي ، نور الدين على بن أبي بكر ، المتوفى ٨٠٧هـ ، دار الكتاب بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٧م .
- \* المحبر: لابن حبيب، أبي جعفر محمد حبيب، المتوفى ٢٤٥هـ، تحقيق د. ايلزه ليختن، المكتب التجاري، بيروت، دون تاريخ.
- \* المحلى : لابن حزم ، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد ، المتوفى ٤٥٦ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، ١١ جزءا ، إدارة الطباعة المنيرية ، ١٣٤٧هـ .
- \* نحتصر الترغيب والترهيب: لابن حجر العسقلاني ، حققه حبيب الرحمن الأعظمي وعبد الحميد النعماني ومحمد عثمان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣٨٠هــ ١٩٦٠م .
- \* مختصر صحيح مسلم: للمنذري، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وزارة الأوقاف الكويتية، ١٣٨٨هــ ١٩٦٩م.
- \* مختصر في فضل الجهاد: للإمام بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة المتوفى ٧٣٣هـ، تحقيق أسامة ناصر النقشبندي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٣.
- \* مختصر المقاصد الحسنة: لمحمد الزرقاني، المتوفى ١١٢٢هـ، تحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ، السعودية، ١٤٠١هــ ١٩٨١م.
- \* مختصر المزني : إسماعيل بن يحيى ، المتوفى ٢٦٤هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ .

- \* المدونة الكبرى في فقه الامام مالك : جمعه أسد بن الفرات ثم رتبه ونشره عبد السلام التنوخي المعروف بسحنون المتوفى ٢٤٠هـ، دار صادر بيروت ، مصورة مطبعة السعادة ، مصر .
- \* مراتب الإجماع (في العبادات والمعاملات والاعتقادات) لابن حزم ، ويليه نقد مراتب الاجماع لابن تيمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- \* مراصد الاطلاع على أسهاء الأمكنة والبقاع: لابن عبد الحق صفي الدين عبد المؤمن، المتوفى ٧٣٩هـ، ٣ أجزاء، تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٣هــ ١٩٥٤م.
- \* مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : لليافعي ، عبد الله بن سعد اليمني ، المتوفى ٧٦٨هـ ، منشورات الأعلى للمطبوعات ، بيروت ، ١٣٩٠هـ .
- \* مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي ، أبي الحسن علي بن حسن ، المتوفى ١٣٤٦هـ ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م .
- \* مسائل الإمام أحمد بن حنبل: (رواية) إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري، المتوفى ٧٧٥هـ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ـ دمشق، ١٤٠٠هـ.
- \* المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، المتوفى ٥٠٥هـ، مطبعة النصر، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- \* المستطرف في كل فَنَّ مستظرف : لشهاب الدين محمد الأبشيهي ، المتوفى محمد الأبشيهي ، المتوفى محمد .
- \* مستند الاجناد في آلات الجهاد للإمام بدر الدين ، محمد بن ابراهيم بن

- جُماعة المتوفى ٧٣٣هـ، تحقيق أسامة ناصر النقشبندي دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨٣م .
- \* مسند الشافعي : للإمام الشافعي ، المتوفى ٢٠٤هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* المسند: للإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى ٢٤١هـ ، الأجزاء المحققة للشيخ أحمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، وأخرى دون تحقيق ، المكتب الإسلامي ودار صادر ، بيروت ، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م .
- \* مشاهير علماء الأمصار: للبستي ، محمد بن حبان ، المتوفى ٣٥٤هـ، تحقيق م . فلايمهر ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٣٧٩هــ . ١٩٥٩م .
- \* المصباح المضيء في دولة المستضيء : للإمام ابن الجوزي ، تحقيق ناجية ابراهيم ، جزءان ، وزارة الأوقاف العراقية ، بغداد ، ١٣٩٧هـ .
- \* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : لابن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ ، وزارة الأوقاف ، الكويت ، ١٣٩١هـ .
- \* المعارف : لابن قتيبة ، أبي محمد عبد الله بن مسلم ، المتوفى ٢٧٦هـ ، تحقيق د . ثروت عكاشه ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٩ .
- \* معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي، تحقيق على محمد البجاوي، ٣ اجزاء، دار الفكر العربي، ١٩٦٩م.
- \* معجم الأدباء: لياقوت الحموي، المتوفى ٦٢٦هـ، دار المشرق، بيروت، دون تاريخ.
- \* معجم البلدان : لياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٧هــ . ١٩٧٧م .

- \* معجم المؤلفين : عمر رضا كحاله ، دار المثنى والتراث العربي بيروت ، ١٩٥٧م .
- \* المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصر، المشرف على طبعه: عبد السلام هارون، الحاصل على جائزة فيصل للتراث، مطبعة مصر، 1978م.
- \* المعرب من الكلام الأعجمي : لأبي منصور الجواليقي ، المتوفى ١٥٤٠هـ ، تحقيق أحمد شاكر ، الدار القومية ، مصر ، ١٩٦٩م .
- \* معيد النعم ومبيد النقم: للسبكي ، تاج الدين عبد الوهاب السبكي ، المتوفى ٧٧١هـ ، تحقيق محمد على النجار ، وأبي زيد شلبي ، ومحمد أبي العيون ، دار الكتاب العربي ، مصر ، ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م .
- \* مغنى المحتاج : لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ، المتوفى ٩٧٧هـ ، إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٥٧هـ ـ ١٩٣٣م .
- \* المغني : لابن قُدامة الحنبلي ، المتوفى ٦٢٠هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت دون تاريخ ، مصورة عن طبعة المنار للشيخ محمد رشيد رضا .
- \* مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبرى زادة ، المتوفى ٩٦٨هـ ، تحقيق كامل بكري ، وعبد الوهاب أبي النور ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ١٩٦٨م .
- \* المقاصد الحسنة : لأبي الخير السخاوي ، المتوفى ٩٠٢هـ ، المكتبة المحلمية ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- \* مقدمة ابن خلدون : لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، المتوفى ٨٠٨هـ ، تحقيق على عبد الواحد وافي ، ٣ أجزاء ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ١٣٨٤هـ ١٣٨٠ هـ ١٩٦٥م .

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الجوزي، دار الأفاق الجديدة،
   بيروت، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- \* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك : لابن الجوزي ، الأجزاء من ٥ إلى ١٠ ، حيدر آباد ، الهند ، ١٣٥٨هـ .
- \* المنشور في القواعد: للزركشي ، بدر الدين ، محمد بهادر الشافعي ، ٣ أجزاء ، تحقيق د . تيسير فائق احمد محمود ، مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- \* منهج الحضارة الإنسانية في القرآن : د . محمد سعيد رمضان البوطي ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- \* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي : لابن تغري بردي ، المتوفى ١٩٧٤هـ الجزء الأول ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٥٦م .
- \* المنهل الروي في علوم الحديث: لابن جماعة ، المتوفى ٧٣٣هـ، تحقيق د . عي الدين عبد الرحمن رمضان ، منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الحادي والعشرون ، ١٩٧٥م .
- المهذب في فقه الإمام: لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى ٤٧٦هـ، دار
   الفكر، بيروت، دون تاريخ.
- \* المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية: الأزهر، القاهرة، محرم 1700 هــ مايو 1970 م.
- \* الموطأ: للإمام مالك بن أنس ، المتوفى ١٧٩ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، جزءان ، طبعة الحلبى ، القاهرة .
- \* موسوعة فقه عمر بن الخطـــــاب ( رضي الله عنه ) : د . محمد رواس قلعة جي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٤٠١هـــ ١٩٨١م .

- \* النتف في الفتاوى: للسغدي ، علي بن الحسين ، بن محمد ، المتوفى 871هـ تحقيق د . صلاح الدين الناهي ، جزءان ، ديوان الأوقاف العراقية ، ١٩٧٥م .
- \* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي ، المتوفى ٨٧٤هـ ، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر .
- النشرة الإخبارية عن الأنشطة العلمية الإسلامية ، دار البحوث العلمية ،
   الكويت ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- \* نصيحة الملوك ، لأبي الحسن الماوردي ، المتوفى ٥٥٠هـ ، مخطوط بالمكتبة الوطنية ، باريس .
- \* نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم: للشيخ محمد الخضر الحسين، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٤هـ.
- \* نكت الهميان في نكت العميان : للصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المتوفى ١٤٧٩هـ . مكتبة المثنى بغداد ، مصورة عن طبعة الجمالية بمصر ، ١٣٢٩هـ ـ ١٩١١م .
- \* نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: د. رمضان ششن ، ٣ مجلدات ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ١٩٧٥ ١٩٨٢م .
- \* نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : للرملي ، محمد بن أبي العباس بن حمزة ، المتوفى ١٠٠٤هـ ، ٤ أجزاء ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، المتوفى ٦٠٦هـ، \$ أجزاء، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، الحلبي، القاهرة، ١٣٨٣هـــ ١٩٦٣م.

☀ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : للشوكاني ،
 دار الفكر والجيل ، بيروت ، ١٩٧٣م .

#### ( 📤 )

- \* هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري: للطهطاوي، السيد عبد الرحيم عنبر، المكتبة التجارية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٣٥٣هـ.
- \* هدية العارفين ( اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) : لاسماعيل ( باشا ) بغدادي ، طبعة المثنى ، بيروت ، دون تاريخ .
- \* الهداية شرح بداية المبتدي : للمرغيناني ، أبو الحسن على بن أبي بكر ، المتوفى ٩٣٥هـ ، المكتبة الاسلامية ، بيروت ، بدون تاريخ .

### ( )

- \* الوافي بالوفيات : للصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك ، المتوفى ٧٣٥هـ نشره هـ . ريتر . استامبول ، مطبعة الدولة ، ١٩٣١م .
- \* الوجيز في الفقه الشافعي : للإمام الغزالي ، المتوفى ٥٠٥هـ ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- \* الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي ، جزءان ، تحقيق د . مصطفى عبد الواحد مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م .
- \* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ( أبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكان ) ، المتوفى ٦٨١هـ ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٨م .

# ه ـ فهـرس المضمون

| الصفحة   |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣        | ■ تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود                                   |
| 0.       | ■ مقدمة المحقق                                                                 |
| ٧        | ١ ـ ابن جماعة                                                                  |
| <b>V</b> | ■ معالم حياته                                                                  |
| ۱۲       | ■ آثاره العلمية                                                                |
| 7 £      | ■ ثناء الأئمة عليه                                                             |
|          | ٢ ـ الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام                                |
| **       | ■ نسبة الكتاب لابن جماعة وتحقيق عنوانه                                         |
| 79       | ■ أهمية الكتاب ومنهجه ومصادره                                                  |
| ۳٠,      | ■ مقارنة بين تحرير الأحكام والسياسة الشرعية                                    |
| 44       | ٣ ـ نسخ الكتاب والاعتماد على أربع نسخ                                          |
| بطوطة    | <ul> <li>■ دواعي اعتبار نسخة المدينة نسخة الاساس ووصفها ولوحات من غ</li> </ul> |
| 44       | المدينة                                                                        |
| 40       | ■ مخطوطة تركيا ، وحقيقتها ، ولوحات منها                                        |
| 41       | ■ مخطوطة الأزهر ، ووصفها ، ولوحات منها                                         |
| ٣٨       | ■ مخطوطة الاسكندرية ، ووصفها ، ولوحات منها                                     |
| 44       | ■ نهج التحقيق                                                                  |
| ٤٠       | ■ كلمة شكى                                                                     |

| الصفحة | النص المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥     | ■ مقدمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦     | ■ تسمية الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦     | ■ أبوابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨     | ■ دليل وجوب الإمامة في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨     | ■ الحكمة من نصب الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | فصل (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o1     | ■ أنواع الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۱     | and the second s |
|        | فصــل (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oY     | ■ طرق انعقادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰۲     | أ ـ بيعة أهل الحل والعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰۳     | <ul> <li>لا يشترط عدد مخصوص</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <ul> <li>لا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰۳     | ب ـ استخلاف الإمام الذي قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00     | ■ الإمامة القهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ■ انعقادها بقه صاحب الشوكة بغم برمة واستخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        | فصــل (۳)                                           |
| ٥٦     | ■ جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل                 |
| ٥٦ _   | ■ الأولى مراعاة ما يقتضيه حال الوقت                 |
| ۲٥     | ■ بطلان البيعة لأثنين في وقت واحد                   |
|        | فصل (٤)                                             |
| ۰۷     | ■ صيغة البيعة                                       |
| ۰۷     | ■ التسمية                                           |
|        | الباب الثاني                                        |
|        | فيها للخليفة والسلطان ، وما عليه فيها هو مفروض إليه |
| ۰۸     | ■ تفويض الخليفة والسلطان النظر العام لكفؤ           |
|        | فصـل (۱)                                            |
| ٦٠ _   | ■ التفويض الخاص والتفويض العام                      |

|     | فصل (۲)                     |
|-----|-----------------------------|
| ٦١  | ■ تفويض صاحب الشوكة         |
| 71  | ■ تعيين نائب للمستولي قهرًا |
|     | فصــل (۳)                   |
| ٦١  | ■ حقوق الخليفة وواجباته     |
| ٠٠٠ | الحقوق : عشرة               |
| ٦٥  | الواجبات : عشرة             |
|     |                             |

| الصفحة    | فصــل (٤)                                |
|-----------|------------------------------------------|
| <u> </u>  | ■ المساواة بين السلطان والرعية           |
|           | فصـل (٥)                                 |
| ٧١        | ■ مشاورة السلطان للعلماء المخلصين .      |
|           | فصل (٦)                                  |
| ٧٢        | ■ فسق الإمام أو السلطان                  |
| ٧٢        | ■ الخروج على الإمام                      |
|           | فصــل (۷)                                |
| ٧٣        | ■ المقصود بالسلطان لغة واصطلاحا          |
|           | الباب الثالث                             |
|           | في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء |
| Vø        | ■ المقصود بالوزارة لغة واصطلاحا          |
| •         | فصل (۱)                                  |
| ٧٦        | ■ التولية للوزارة                        |
|           | فصــل (۲)                                |
| <b>VV</b> | ■ أنواع الوزارة : تفويض ، وتنفيذ         |
| <b>YY</b> | المقصود بكل منهما ، والشروط اللازمة لكل  |

# الباب الرابع

| الصفحة      | في اتخاذ الامراء لجهاد الأعداء                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>V4</b> _ | ■ الإمارات قسمان                                                 |
| <b>V4</b> _ | ■ المقصود بالإِمارة العامة                                       |
| <b>V4</b>   | ■ انواع الإمارة الخاصة                                           |
| <b>V4</b> _ | ■ من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو البلاد. |
| <b>V4</b> _ | ■ من له نظر خاص في بلد خاص                                       |
| ۸۰_         | ■ من له النظر على طائفة من الجند معينة                           |
|             | فصــل (۱)                                                        |
| ٨٤ _        | ■ شروط أمير الجند                                                |
|             | فصــل (۲)                                                        |
| ۸۰ _        | ■ واجبات أمير الجند وحقوقه                                       |
| ۸٥ _        | ■ رزقه ، تفقد أحوال الجند ، طاعة الجند له                        |
|             | الباب الخامس                                                     |
|             | في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية                    |
| ۸٧ _        | ■ المقصود بالشريعة                                               |
| ۸٧ _        | ■ حماة الشريعة وحفاظها                                           |
| ۸۸ _        | ■ أنواع الأوضاع الشرعية                                          |
| ۸۸ _        | ■ القضاء وشروطه                                                  |

| الصفحة | <b>فص</b> ــل                                          |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ۸٩ .   | ■ أدب القاضي                                           |
| 4.     | ■ الفتوى والمفتي وشروطه                                |
| 41     | ■ الحسبة : حقيقتها ، شروطها ، ووظائفها                 |
| ۹۳.    | ■ الأوقاف العامة والخاصة                               |
| 44     | ■ الأيتام والسفهاء والمجانين                           |
|        | الباب السادس                                           |
|        | في اتخاذ الأجناد واعدادهم وتفريغهم                     |
|        | للقيام بفرض الجهاد                                     |
| 4 £    | ■ اتخاذ الأجناد وحماية الثغور من أهم المصالح           |
|        | الباب السابع                                           |
| 4٧     | في عطاء السلطان وجهاته وأنــواع إقطاعــه               |
| 4٧     | ■ أرزاق الأجناد قسمان                                  |
| 4٧     | ١ ـ العطاء وله جهات أربع :                             |
| 4٧     | أ ـ الفيء وانواعه                                      |
|        | فصل (۱)                                                |
|        | ■ ان كان في مال الفيء عقار من أراض أو دور كان وقفا على |
| 99     | مصالح المسلمين .                                       |
| 1 • 1  | ب ـ الأراضي الخراجية والعشرية                          |

■ أنواع الأراضي الخراجية . \_\_\_\_\_\_

| الصفحة | فصــل (۲)                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | ■ تقدير الخراج وزيادته                                                                    |
|        | فصــل (۳)                                                                                 |
| ١٠٤    | ■ الأراضي العشرية وأنواعها                                                                |
| 1.0    | ■ خمس الخمس من الغنيمة والفيء                                                             |
| 1.0    | ■ بيت المال وجهاته                                                                        |
| 1.7    | ٧ ـ الإقطاع وأنواعه                                                                       |
| 1.4    | ■ إقطاع التمليك ثلاثة أضرب                                                                |
|        | فصــل (٤)                                                                                 |
| 1 • 9  | ■ مالا يجوز إقطاعه                                                                        |
| 1.9    | ■ إقطاع الاستغلال وأقسامه                                                                 |
|        | فصل (٥)                                                                                   |
| 11.    | ■ مدة إقطاع الاستغلال وأحكامه                                                             |
|        | فصل (٦)                                                                                   |
| 111    | ■ لا يجوز إقطاع شيء من أراضي المسلمين إقطاعا مؤبداً                                       |
|        | فصــل (۷)                                                                                 |
| 111    | ■ جواز استرجاع ما أقطع بعد تمام السنة                                                     |
|        | فصــل (۸)                                                                                 |
| 117    | ■ غير الجيش من أهل العطاء                                                                 |
| 117    | ■ أصحاب العمل الدائم بولاية السلطان أو نوابه                                              |
| 117    | ■ من ليس له عمل دائم                                                                      |
| 114    | ■ لا يجوز الإقطاع على مال الجزية ولا على خراج الصلح . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة    |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 114       | ■ لا يجوز إقطاع الزكاة من العشر وغيره                                                |
| 114       | ■ أصناف المستحقين للزكاة                                                             |
| 118       | ■ إقطاع الإرفاق : ضربان ، وأحكامه                                                    |
|           | فصـل (۹)                                                                             |
| 117       | ■ للسلطان أن يحمي بقعة من الموات لغرض معين ، وأحكامه                                 |
|           | الباب الثامن                                                                         |
| 114       | في تقدير عطاء الجند وما يستحقه أهل الجهاد                                            |
| 117       | ■ موقف الرسول والصحابة من قسمة الغنيمة                                               |
|           | ■ جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء طبقات خمساً                                  |
|           | فصــل (۱)                                                                            |
| 171       | ■ إذا اتسعت أموال بيت المال لم يزد على قدر الكفاية                                   |
|           | فصــل (۲)                                                                            |
| المعروف   | ■ للسلطان أن يأخذ من بيت المال كفايته اللائقة بحاله وأهله ب                          |
| 111_      | من غير إسراف ولا تقتير                                                               |
|           | فصل (۳)                                                                              |
| لها ع قدر | <ul> <li>■ يفرض السلطان لكل واحد من الأمراء والأجناد من العطاء أو الإقعاد</li> </ul> |
| والغلاء   | ما يحتاج إليه في كفايته اللائقة بحاله ويراعي الزمان والمكان ،                        |
| 111       | مع ال                                                                                |

| فصل (٤)                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| الرجال لبس الذهب والتحلي به الإ عند الحاجة ١٢٢              | ■ بحرم على ا  |
| الرجال لبس الحرير الا عند الضرورة ١٢٢                       | ,             |
| ال تحلية آلات الحرب بالفضة دون الذهب ١٢٣                    | •             |
| مال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء . ـــــ ١٢٣       |               |
| ء التحلي بالذهب مطلقا ولبس الحرير مطلقا ١٢٣                 | •             |
| ن <i>ص</i> ــل (۵)                                          |               |
| طاء في وقت معين ، ويجوز للمرتزقة المطالبة به ١٧٤            | ■ توزيع العا  |
| ان يقترض لهم على بيت المال المال الم                        |               |
| ما للمرتزقة عن السنة المقبلة                                |               |
| فصــل (٦)                                                   |               |
| عطاء لبنات وأولاد وزوجات الجندي المتوفى على قدر الكفاية إلى | ■ استمرار ال  |
| تقلال وانتهاء الحاجة ١٧٤                                    |               |
| رتزق أثناء الحول أو بعده صرف ما يستحقه إلى ورثته ١٢٥        | ■ إذا مات الم |
| فصـــل (۷)                                                  |               |
| المرتزقة الجهاد : جائز إذا كان ممن يستغنى عنه ١٢٥           | ■ ترك بعضر    |
| فصــل (۸)                                                   |               |
| اع جيش أو سرية عن القتال من غير عذر ١٢٦                     | ■ حكم امتنا   |

| الصفحة | الباب التاسع                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | في اتخاذ الحيل والسلاح والأعتاد للقائمين بغرض الجهاد            |
| 144 _  |                                                                 |
|        | فصـل (۱)                                                        |
| ۱۲۸_   | ■ اتخاذ الرسول المخيل والسلاح للغزو                             |
| ۱۲۸ _  | ■ خيل الرسول                                                    |
|        | فصــل (۲)                                                       |
| ۱۳۰_   | ■ كان للرسول بغلتان                                             |
| 141 _  | ■ إبل الرسول ونعاجه                                             |
| 141    | ■ كان للرسول ستة أسياف                                          |
| 144 -  | ■ رماحه أربعة ، وأدراعه ثلاثة ، وله جعبة وترس ومنطقة وراية      |
|        | فصــل (۳)                                                       |
| 148 -  | ■ اعداد المجاهدين على تعلم الرماية والفروسية بنية الجهاد        |
| 148 -  | ■ جواز المسابقة والمناضلة على مال                               |
|        | فصــل (٤)                                                       |
| 140    | ■ يصح عقد المسابقة على الخيل والإبل والمناضلة بالنشاب والنبل.   |
|        | ■ لا تجوز على المصارعة ، ولا على العدو ، ولا تطيير الطيور ، ولا |
| 140    | صرعها بالبندق ونحوه                                             |
|        | فصل (٥)                                                         |
| 140    | ■ ما يحب توفره في عقد المسابقة والمناضلة                        |

|          | ·                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | فصــل (٦)                                                                           |
| 144      | ■ خير الخيل                                                                         |
| 141      | ا يكره الشكال في الخيل                                                              |
|          | البياب العاشير                                                                      |
|          | في وضع الديوان واقسام ديوان السلطان                                                 |
| 147      | ■ المقصود بالديوان لغةً واصطلاحًا                                                   |
| 147      | ■ أول من وضع الديوان في الإسلام                                                     |
|          | فصــل (۱)                                                                           |
| ۱۳۸      | ■ ينقسم إلى أربعة أقسام :                                                           |
| 144      | - يـ ۱۶ و.<br>الأول ـ ديوان الجيش                                                   |
| 144      | ــ سجل الجنود ، من يثبت فيه                                                         |
|          | فصــل (۲)                                                                           |
| 18.      | ■ إثبات اسم الشهرة للأكابر من الأمراء                                               |
| 18       | = 1.                                                                                |
| 18.      | <ul> <li>■ للإمام ونائبه أن يأخذ البيعة على الجند عند إثباتهم في الديوان</li> </ul> |
|          | فصل (۳)                                                                             |
| قطاع على | <ul> <li>یکتب فی الدیوان قدر أرزاق المرتزقین فیه إن کانوا من أهل الإ</li> </ul>     |
|          | أساس النسب كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ــــ                                |

| الصفحة | فصـل (٤)                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | ■ ترتيب المعجم على النسب وعند العجز على الأجناس من البلدان، |
| 187    | ثم يقدم أسبقهم ثم أطوعهم لله تعالى وللسلطان                 |
|        | فصــل (٥)                                                   |
|        | ■ يستحب أن يكون للأجناد عرفاء ونقباء .                      |
| 124    | الديوان الثاني : ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال        |
| 184    | ■ وظیفته                                                    |
|        | فصــل (۱)                                                   |
| 188    | ■ تقدير السلطان لمقادير الرسوم العرفية                      |
|        | فصــل (۷)                                                   |
| 122    | ■ تحريم المكوس                                              |
| 150    | الديوان الثالث: ديوان العمال على جهات الأعمال               |
| 150    | ■ ويشتمل على ضبط ستة أشياء :                                |
| 180    | ■ المولى وشرطه                                              |
| 120    | ■ والمتولي وشرطه                                            |
| 187    | ■ العمل المولى عليه                                         |
| 187    | ■ زمن الولاية وقدرها                                        |
| 184    | ■ ما تصح به التولية                                         |
|        | ■ القرعا العما                                              |

| الصفحة | ف <i>ص</i> ــل (۸)                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ١٤٨    | ■ يستحق العامل مقرره من أول وقت نظر فيه                      |
| 181    | ■ الديوان الرابع: دخل بيت المال وخرجه                        |
| 1 2 9  | ■ موارده ومصارفه                                             |
|        | فصل (۹)                                                      |
| 10.    | ■ إذا ضاق بيت المال عن مصارفه ، قدم ما يضر بتأخيره           |
| 101    | ■ للسلطان أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في مصارفه          |
| 101    | ■ حكم ما فضل في بيت المال عن مصارفه .                        |
|        |                                                              |
|        | الباب الحادي عشر                                             |
|        | في فضل الجهاد ، مقدماته ، ومن يتأهل له من حماته              |
| 104    | ■ أدلة فضل الجهاد ١٥٢،                                       |
|        | فصــل (۱)                                                    |
| 108    | ■ حكم الجهاد في عهد الرسول ﷺ                                 |
|        | فصــل (۲)                                                    |
| 108    | الجهاد قسمان :                                               |
| 105    | فرض الكفاية : المقصود به اقل ما يجزىء ، حكمه عند ضعف السلمين |
|        | فرض العين : مدلوله ، على من يجب ، حكم الاستئذان في الخروج ،  |
|        | تخليص الأسه المسلم عند الكافي                                |

| الصفحة | فصـــل (۳)                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 100    | ■ على من يجب الجهاد الذي هو على الكفاية ؟                           |
| 107    | ■ على من لايجب؟                                                     |
| 107.   | ■ لايجوز استئجار المسلم للجهاد ، وحكم الجعالة على الجهاد            |
|        | فصل (٤)                                                             |
|        | ■ يستحب للسلطان وغيره أن يرغب الناس في الجهاد                       |
| 107.   | ■ يكره الغزو بغير إذن السلطان أو النائب عنه                         |
| 104    | ■ لايجوز لمن عليه دين حالً أن يجاهد بغير إذن غريمه                  |
|        | ■ لايجوز لمن أحد أبويه أو جده حيّ أن يجاهد بغير إذنه                |
|        | فصـل (٥)                                                            |
| أيه في | ■ لايستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن ر         |
|        | المسلمين وأمن خيانته                                                |
|        | فصــل (٦)                                                           |
| ١٥٨    | ■ يستحب للسلطان إذا اراد غزاة أن يورّي بغيرها                       |
| ۱۰۸    | ■ يستحب أن يبعث الجواسيس قبل الخروج وبعده                           |
| 109    | ■ المرينات                                                          |
|        | فصــل (۷)                                                           |
| قد له  | ■ إذا بعث السلطان أو نائبه جيشا فالسنة أن يؤمّر عليها أميراً ، ويعا |
| 17.    | الراية ، ويوصيه بتقوى الله                                          |
| 171    | ■ صفات أمير الجيش أو السرية                                         |

| الصفحة          |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 171             | ■ الحكم اذا مات أمير الجيش أو السرية أو الثغر           |
| لأجناده الرايات | ■ إذا كان السلطان مع الجيش فالسنة أن يعقد لنفسه و       |
| 171             | والألوية .                                              |
| 171             | ■ صفات صاحب الراية                                      |
|                 | فصــل (۸)                                               |
| ر السبت ١٦١     | ■ السنَّة الخروج للجهاد يوم الخميس فإن فاته فالإثنين أو |
| 177             | ■ يستحب أن يستنصر بالصلحاء والضعفاء                     |
| 177             | ■ رد المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           |
| 177             | ■ أن يستخلف على الرعية من هو أصلح لهم                   |
|                 | فصل (۹)                                                 |
| 177             | ■ يتصفح السلطان أو نائبه أحوال المقاتلة وعتادهم         |
| 177             | ■ ولايأذن للمخذل والمرجف ولا للطفل ولا للمجنون          |
| 174             | ■ يجوز الإذن للمراهق والمرأة إذا كان فيهما جلادة        |
| •               | فصــل (۱۰)                                              |
| 174             | ■ لايُدخل الحرب من الخيل والدواب ضعيفا ولا كسيرا        |
| ١٦٣             | ■ يتفقد السلاح والألات المحتاج إليها                    |
| 178             | ■ تكره الأجراس في أعناق الدواب                          |
| 178             | ■ ويُنهى أن تقلد الخيل الأوتار                          |
|                 | فصل (۱۱)                                                |
| 178             | ■ على مقدم الحش الرفق بالحنود ودواسم .                  |

| الصفحة | فصــل (۱۲)                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| . 170  | ■ على أمير الجيش إلزام الجنود بشعائر الله وشريعته                              |
|        | فصــل (۱۳)                                                                     |
| 170    | <ul> <li>■ ينبغي لأهل الجيش ألا يشتغلوا بما يشغل قلوبهم عن الجهاد .</li> </ul> |
|        | فصـل (۱٤)                                                                      |
| 177.   | ■ على مقدم الجيش أن يحسن السياسة والحراسة                                      |
|        | فصل (۱۵)                                                                       |
| 177.   | ■ على مقدم الجيش مشاورة أهل التجارب والرأي                                     |
|        | الباب الثاني عشر                                                               |
| ١٧٠ .  | في كيفية القتال والصبر على مقارعة الأبطال                                      |
| 14.    | ■ أدلة كيفية القتال                                                            |
| 171    | ■ اتخاذ الشعار لتمييز المسلم عن الكافر                                         |
|        | فصــل (۱)                                                                      |
| 177    | ■ لايقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية                                         |
|        | فصــل (۲)                                                                      |
| 177    | ■ يرتب زعيم الجيش جيشه ، ويقوي نفوسهم                                          |
| ۱۷۳    | ■ يحرض الناس على القتال ، والصبر عليه والثبات فيه                              |

| الصفحة | فصــل (۳)                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۷٤    | ■ تحديد مكان ومواعيد لقاء للجيش بعضه ببعض عند الهزيمة         |
|        | فصل (٤)                                                       |
| 140    | ■ يستحب عند التقاء الصفين الدعاء والاستنصار                   |
|        | فصل (٥)                                                       |
| ۲۷۱    | ■ أن ينوي المجاهد بقتاله نصر دين الله واعلاء كلمته            |
|        | فصل (٦)                                                       |
| 177    | ■ مصابرة العدو عند التقاء الصفين وجلاد الجمعين                |
|        | فصــل (۷)                                                     |
| 144    | ■ المحافظة على السلاح لوقت الحاجة                             |
|        | فصــل (۸)                                                     |
| ۱۷۸    | ■ الهزيمة من غير عذر من الكبائر العظام                        |
|        | فصـل (۹)                                                      |
| القوة  | ■ الحكم إذا زاد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين مع تقاربهم في |
| ۱۸۰    | والضعف                                                        |
|        | فصــل (۱۰)                                                    |
| ۱۸۱    | ■ لابجوز الهزيمة إذا لم يتقاربوا في القوة والضعف              |

| الصفحة            | فصل (۱۱)                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ■ لايجوز لزعيم الجيش من السلطان أو غيره أن يبارز بن                           |
| 141               | ■ يجوز لغير زعيم الجيش أن يبارز بشروط                                         |
|                   | فصــل (۱۲)                                                                    |
| 147               | ■ يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين                           |
| نه تعالى أو رسوله | <ul> <li>یکره للمسلم أن يقتل أباه الكافر أو قریبه إلا إذا ذكر الله</li> </ul> |
| ١٨٣               | بسوء                                                                          |
| ١٨٣               | ■ مدى جواز قتل الراهب والشيخ والأعمى والزمن . ــــ                            |
| 114               | ■ لايجوز قتل نساء الكفار ولا ذراريهم إلا عند الضرورة                          |
| ١٨٤               | ■ لايجوز قتل رسول الكفار                                                      |
|                   | فصــل (۱۳)                                                                    |
| ١٨٤               | ■ يجوز محاصرة الكفار في حصونهم وقلاعهم                                        |
| ؛ لحاجة_ ١٨٥      | ■ ولايجوز عقر الخيلولا إتلافغيرها من الحيوان المحترم إلا                      |
|                   | فصـل (۱٤)                                                                     |
| مون ۱۸۵           | ■ يجوز للمسلمين أن ينزلوا على حكم حاكم عدل ثقه مأ                             |
|                   | فصل (۱۵)                                                                      |
| الذميين ١٨٦       | ■ الحكم إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو                       |
|                   | فصــل (١٦)                                                                    |
| ١٨٦               | ■ استحباب الإقامة في مكان النصر ثلاثا                                         |

| ( | ١ | ٧) | ل | فصيا |
|---|---|----|---|------|
| • |   | •  |   |      |

الصفح المفاق الغزاة . \_\_\_\_\_\_ الغزاة . \_\_\_\_\_\_ الفاق الغزاة . \_\_\_\_\_

## الباب الثالث عشر

| في الغنيمة ، وأقسامها ، وتفاصيل أحكامها                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ■ أدلة حل الغنيمة ، أول غنيمة قسمت في الإسلام ، أول غنيمة خمست ،          |
| حكم الغنيمة في شرع من قبلنا ، المقصود بالغنيمة في اللغة ١٨٨               |
| فصــل (۱)                                                                 |
| ■ المقصود بالغنيمة شرعًا ١٨٩                                              |
| ■ أقسام الغنيمة                                                           |
| فصـل (۲)                                                                  |
| ■ الحكم إذا كَسَرَ جيشُ المسلمين جيشَ الكفّار أو فَتَحَ المسلمون بلدًا أو |
| حصنًا عنوةً 19٠                                                           |
| فصــل (۳)                                                                 |
| ■ أقسام الغنيمة العامة أربعة ١٩١                                          |
| ■ القســـم الأول ـ الأسرى : من هم ؟ ١٩١                                   |
| فصــل (٤)                                                                 |

■ أحكام الأسير في المذاهب الأربعة . \_\_

| الصفحة | فصل (٥)                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 148_   | ■ حكم دين المسلم على أسير استرق له مال                |
| 148_   | ■ مدى جواز بيع الأسير المسترق للذمي والحربي           |
| 198_   | ■ مدى جواز قتل الأسير إذا كان شيخا أو راهبا           |
| 198_   | ■ حكم الأسير إذا أسلم في الأسر                        |
|        | فصــل (٦)                                             |
| 140 _  | ■ حكم زوجة الأسير وأولاده الصغار إذا كانوا معه        |
| 140_   | ■ مدى جواز فسخ النكاح بينهما                          |
| 197 -  | ■ الزوجان الرقيقان إذا أسرا ، فنكاحهما مستمر          |
|        | فصــل (۷)                                             |
| 197 _  | ■ حكم إسلام الكافر قبل الظفر به                       |
| 147.   | ■ حكم عتيق المسلم أو الذمي إذا لحق بدار الحرب ثم أسر  |
|        | القسم الثاني                                          |
| 197.   | ■ السبي: من هم ؟                                      |
| حيضة   | ■ لايحل وطء الحامل حتى تضع ، ولا وطء من تحيض حتى تحيض |
| 147.   | تامة                                                  |
|        | فصــل (۸)                                             |

■ وليس للسلطان أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب الغانمين ــ ١٩٨

■ للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغانمين . \_\_\_\_ ١٩٨

| غحة | فصــل (٩)                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  |                                                                                            |
|     | فصــل (۱۰)                                                                                 |
| 19  | <ul> <li>■ يضمن المسلم قيمة المرأة والرقيق والطفل إذا قتلهم في غير قتال منهم. ٩</li> </ul> |
|     | ■ يحرم التفريق بين المرأة وولدها الصغير أو ولد ولدها ٩                                     |
|     | فصــل (۱۱)                                                                                 |
| 14  | ■ حكم ماظفر به من السبي قبل تخميسه                                                         |
| 19  | ,                                                                                          |
|     | فصــل (۱۲)                                                                                 |
| ۲.  | <ul> <li>■ من حصل بالقسمة جارية ملكها، وجاز له وطؤها بعد استبرائها _ •</li> </ul>          |
| ۲.  | <ul> <li>◄ يجوز للسلطان أن يخص في القسمة بعض الجيش ببعض الأعيان _ •</li> </ul>             |
|     | فصـل (۱۳)                                                                                  |
| ۲.  | ■ حكم وطء بعض الغانمين جارية في المغنم قبل القسمة                                          |
|     | فصـل (۱٤)                                                                                  |
| ۲.  | ■ الاحتياط ترك التسري لترك القسمة الشرعية والتخميس                                         |
|     | ■ عتق الجارية ثم التزوج منها بولاية الحاكم أو بولي شرعي ٢                                  |
|     | نصـل (۱۵)                                                                                  |
|     | <ul> <li>إن قصد حل الوطء معبقاء الرق اشترى الجارية من السلطان أو نائبه</li> </ul>          |
| ٧.١ | العالم الأخرن                                                                              |

| الصفحة  |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳_    | ■ المقصود بالارضين                                              |
| ۲۰۳_    | ■ حكمها في المذاهب المختلفة                                     |
|         | فصـل (۱۹)                                                       |
| Y . £ _ | ■ معرفة ما فتح من البلاد صلحا أو عنوة                           |
| Y . £ _ | ■ مكة فتحت عنوة                                                 |
| Y.0_    | ■ الشام وأراضيه                                                 |
| ۲۰٦_    | ■ مصر                                                           |
| ۲۰٦_    | ■ سواد العراق                                                   |
|         | القسم الرابع:                                                   |
| ۲۰۷ _   | ■ ما سوى الأسرى والسبي والعقار                                  |
|         | فصــل (۱۷)                                                      |
| Y•V _   | ■ الحكم إذا كان في الغنيمة كتب                                  |
|         | فصــل (۱۸)                                                      |
| Y•A,_   | ■ إذا كان في الغنيمة بزاة أو صقور                               |
|         | فصــل (۱۹)                                                      |
| ۲۰۸ ،   | ■ يجوز للمجاهدين أكل مايصيبونه في دار الحرب من طعام ولحم وفواكه |
| 7.4     | ■ لايجوز إطعام الصقور والبزاة ونحوها من ذلك                     |
|         | ■ لايجوز بيع ما يصيبونه ولا قرضه لغير المجاهد                   |

| الصفحة        | فصـل (۲۰)                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 7.4           | ■ حكم ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين               |
|               | فصل (۲۱)                                                |
| وأخذوا مالا   | ■ الحكم إذا دخل دار الحرب رجل مسلم أو شرذمة قليلة خفية  |
| ۲۱۰           | سرقة من الكفار .                                        |
|               | فصل (۲۲)                                                |
| <b>***</b> 11 | ■ حكم اللقطة التي وجدها مسلم في دار الحرب               |
| امان . ۲۱۱    | ■ حكم دخول الصبي أو المرأة أو الحربي دار الإسلام بغير أ |
|               | فصــل (۲۳)                                              |
| Y1Y           | ■ المباحات في دار الحرب                                 |
|               | فصــل (۲٤)                                              |
| *\*           | ■ إذا بعث السلطان سرية منفردة إلى جهة من دار الحرب.     |
| *1*           | ■ إذا بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا       |
|               | فصل (۲۵)                                                |
| <b>*\*</b>    | ■ حكم قول الأمير قبل قيام الحرب: من أخذ شيئا فهو له     |
|               | فصـل (۲٦)                                               |
| Y1W           | ■ الغلول في الغنيمة : حكمه ، والأدلة عليه               |
|               | فصَّل (۲۷)                                              |
| *11           | ■ من غل شيئا من المغنم ، وإن قل وجب رده                 |

| الصفحة       | الباب الرابع عشر                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | في قسمة الغنيمة ومستحقيها وما يجب على الحكام فيها.                            |
| 717.         | ■ أدلة قسمة الغنيمة                                                           |
|              | ■ وقت ومكان قسمة الغنيمة                                                      |
|              | فصـل (۱)                                                                      |
| <b>*1</b> *  | ■ ترتيب قسمة الغنائم                                                          |
| <b>Y1V</b> . | ■ السلب وموقف الأئمة منه                                                      |
|              | فصـل (۲)                                                                      |
| Y14.         | ■ شبروط استحقاق السلب                                                         |
|              | فصــل (۳)                                                                     |
| ***          | ■ المقصود بالسلب                                                              |
|              | فصـل (٤)                                                                      |
| 771          | ■ إخراج خمس الغنيمة لله والمصالح العامة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | اصل (٥)                                                                       |
| 771          | ■ الرضخ قبل القسمة بين الغانمين                                               |
| 771          | ■ أهل الرضخ                                                                   |
| 777          | ■ المقصود بالرضخ                                                              |
|              | فصــل (٦)                                                                     |
| 444          | ■ أهل السهام .                                                                |

| الصفحة         | فصــل (۷)                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 377            | ■ التقسيم بين أهل السهام                               |
| 377            | ■ يفضل الفارس على الراجل                               |
| 440            | ■ من حضر بأفراس لم يسهم إلا لواحد منها                 |
|                | ■ لايسهم للفرس الأعجف                                  |
|                | ■ الحكم لو قاتل المجاهد على فرس مغصوب                  |
|                | ■ لا سهم لغير الفرس                                    |
|                | فصــل (۸)                                              |
| 777            | ■ للسلطان أن يزيد من ظهر في الحرب غناؤه من سهم المصالح |
|                | ■ كان الرسول ﷺ ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث  |
|                | ■ موقف العلماء من هذا الثلث والربع المذكور             |
|                | فصـل (۹)                                               |
| <b>Y Y V</b> . | حكم من أعرض عن نصيبه قبل القسمة                        |
| <b>YYV</b> .   | ■ لأيجوز إعراض المقاتل عن سلبه                         |
| <b>YYV</b> -   | ■ لا يجوز إعراض ذوي القربى عن نصيبهم                   |
|                | ■ لايجوز الإعراض بعد القسمة                            |
|                | فصــل (۱۰)                                             |
| <b>۲۲</b> ۸ _  | <ul> <li>■ السرقة من الغانمين قبل القسمة</li> </ul>    |
|                | ■ السرقة بعد القسمة من الخمس                           |
|                | ■ السرقة بعد القسمة من الأخماس الأربعة                 |

| الصفحة     | فصــل (۱۱)                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 777        | ■ موقف العلماء من أصحاب الخمس                                          |
| YY4        | ■ المصارف الخمسة على قول الشافعي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | فصــل (۱۲)                                                             |
| Y**        | ■ حكم أموال المسلمين التي وقعت في أيدي الكفار                          |
|            | الباب الخامس عشر                                                       |
|            | في الهدنة والأمان ، وأحكام الاستئمان                                   |
| 771        | ■ أدلة جواز الهدنة                                                     |
| ۲۳۱        | ■ للإِمام أو نائبه عقد الهدنة                                          |
|            | فصــل (۱)                                                              |
| YYY        | ■ تجوز الهدنة غير مؤقتة بمدة معلومة                                    |
| <b>YYY</b> | ■ يجوز أن تكون الهدنة مؤقتة بمدة معلومة                                |
| YYY        | ■ لاتجوز الهدنة إلى سنة كاملة إلا بجزية                                |
| <b>177</b> | ■ تجوز الهدنة عند ضعف المسلمين إلى عشر سنين                            |
|            | فصــل (۲)                                                              |
| YYY        | ■ الشروط غير الجائزة في الهدنة                                         |
|            | فصل (۳)                                                                |
| <b>۲۳۳</b> | ■ آثار الهدنة: الكف                                                    |
| <b>TTT</b> | ■ حالات انقضاء الهدنة                                                  |
|            | •                                                                      |

ŧ

| الصفحة     | فصــل (٤)                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 74.        | ■ جواز نبذ الهدنة عند خوف الخيانة                        |
| 14.        | ■ آثار الهدنة : المأمن                                   |
|            | فصل (٥)                                                  |
| <b>178</b> | ■ يجوز لأحاد المسلمين أن يؤمنّوا آحاد الكفار             |
| 140        | ■ لايصح أمان ناحية أو بلدة الا للإمام أو نائبه           |
| 140 -      | ■ من له حق الأمان                                        |
| 740        | ■ لايصح أمان الكافر والصبي والمجنون والمكره عليه         |
|            | فصــل (٦)                                                |
| 740        | ■ بمَ ينعقد الأمان ؟                                     |
| 140        | ■ بالتصريح                                               |
| 747        | ■ بالكناية مع النية                                      |
| 747        | ■ قبول الكافر للأمان                                     |
| 747        | ■ مدى امتداد الأمان إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب      |
|            | فصــل (۷)                                                |
| 747        | ■ لا يصح الأمان بعد أسر الكافر وإثخانه                   |
| <b>YYY</b> | ■ للإِمام أو نائبه نبذ الأمان إذا استشعر من الكافر خيانة |
|            | ■ لا يجوز أمان من يتضرر المسلمون بأمانه                  |
|            | فصــل (۸)                                                |
| 747        | ■ دخول الحربي إلى دار الإِسلام بغير أمان                 |

| المفحة                                  | فصل (۹)                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>YYA</b>                              | ■ دخول الحربي إلى دار الإسلام بإذن الإمام .        |
| YYX                                     | ■ حكم دخوله مكة ، ومدة إقامته فيها                 |
|                                         |                                                    |
|                                         | الباب السادس عشر                                   |
| م على الإمام                            | في قتال أهل البغي من أهل الإسلام ، وما يجب في قتاه |
| 744                                     | ■ أدلة قتال أهل البغي                              |
| 744                                     | ■ المقصود بأهل البغي                               |
| Y44                                     | ■ أقسام البغاة وصفاتهم                             |
|                                         | فصـل (۱)                                           |
| 78                                      | ■ شروط صفات البغاة                                 |
|                                         | فصــل (۲)                                          |
| 7 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : | ■ حكم تصرفات البغاة                                |
|                                         | فصــل (۳)                                          |
| 784                                     | ■ كيفية قتال البغاة ؟                              |
| لم يعدل إلى أشد                         | ■ القصد ردهم الى الطاعة ودفع شرهم ، فإذا أمكن بوجه |
|                                         | منه .                                              |
| 788                                     | ■ من أسر من المقاتلة حبس إلى انقضاء الحرب          |
| Y\$0                                    | ■ إن ظفر بشيء من سلاحهم رد بعد انقضاء الحرب.       |

| الصفحة | فصـل (٤)                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 750    | ■ الألات الممنوعة في قتالهم                                                          |
| 710    | ■ لايستعان على قتالهم بكفار                                                          |
| 720    | ■ ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو مخالفة اعتقاد                                   |
| 787    | ■ حكم استعانة أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة                                    |
| 787    | ■ حكم أهل الذمة إذا أطاعوا أهل البغي غير مكرهين                                      |
|        | فصــل (٥)                                                                            |
| 787    | <ul> <li>لايضمن العادل أو الباغيما أتلف من نفس أو مال حال القتال أو بسببه</li> </ul> |
| 7\$7   | ■ الحكم في غير القتال وماليس من ضرورته                                               |
|        | فصــل (٦)                                                                            |
| 787    | ■ موقف الإمام من اقتتال طائفتين باغيتين                                              |
|        | الباب السابع عشر                                                                     |
|        | في عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه                                              |
| 71     | ■ دليل مشروعية عقد الذمة                                                             |
| 744    | ■ لايصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه                                             |
| YEA    | ■ لمن تعقد الذمة ؟                                                                   |
| 444    | ■ صورة عقد الذمة                                                                     |
|        | فصــل (۱)                                                                            |
| 789    | ■ مقدار الجزية                                                                       |
| YE4 .  | ■ وقت تحصيلها                                                                        |

| الصفحة | فصل (۲)                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| Y0.    | ■ أثر إسلام أو وفاة الذمي على الجزية                           |
| Y0.    | ■ تؤخذ الجٰزية في آخر الحُول برفق                              |
|        | فصــل (۳)                                                      |
| Y0.    | ■ الجزية باسم الصدقة يضاعف مقدارها                             |
| -      | فصل (٤)                                                        |
| 701    | ■ سجل أهل الذمة                                                |
|        | نصـل (ه)                                                       |
| 401    | ■ من لاجزية عليه                                               |
| 701    | ■ أثر الجنون المنقطع على الجزية                                |
| الشيخ  | ■ موقف الأثمة من الجزية : على الزَّمِن ، والأعمى ، والراهب ، و |
| 707    | الفاني ، والفقير العاجز عن الكسب                               |
|        | فصــل (٦)                                                      |
| 707    | ■ أثر عقد الذمة : حماية المسلمين لأهل الذمة                    |
|        | فصــل (۷)                                                      |
| 707    | ■ فيها يلزمهم بعقد الذمة                                       |
| 704    | ■ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصارى الشام لما فتحه_       |
|        | فصــل (۸)                                                      |
| 700    | ■ في حكم مساكنهم                                               |
| 700    | ■ حكم كنائسهم                                                  |
|        | ■ حكم مراكبهم .                                                |

Ł

| الصفحة      | نصـل (۹)                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| YOV         | ■ في كف ألسنتهم وافعالهم                                        |
|             | فصــل (۱۰)                                                      |
| <b>Y0Y</b>  | ■ عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس                        |
|             | نصـل (۱۱)                                                       |
| <b>70</b> A | ■ أماكن يمنع الذميون من الإقامة بها                             |
|             | فصــل (۱۲)                                                      |
| 704         | ■ لا يصدرون في المجالس ولا يوادون                               |
| 709         | ■ لايستأجر الذمي المسلم في مذلة الأعمال.                        |
|             | فصـل (۱۳)                                                       |
| 709         | <ul> <li>■ فيها ينقض به عهدهم .</li> </ul>                      |
| 709         | ■ الامتناع عن اداء الجزية والتزام أحكام الملة أو قاتلونا .      |
| <b>77•</b>  | ■ ذكر الله تعالى أو رسوله ﷺ أو دين الأسلام أو القرآن بما لايجوز |
|             | ■ أن يفعل مافيه ضرر على المسلمين أو خانهم في نفس أو مال         |
| <b>**</b> * | ■ الإضرار بالمسلمين وخيانتهم في نفس أو مال                      |
|             | نصـل (۱٤)                                                       |
| 171         | ■ مالا ينتقض العهد به                                           |
| 771         | ■ الأثر المترتب على نقض العهد                                   |

>

| الصفحة      |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Y7 £        | ■ خاتمة التحقيق والتعليق          |
| Y1V         | ■ رموز الكتاب                     |
| Y\A         | ■ الفهارس الفنية                  |
| Y79         | ■ فهرس شواهد القرآن الكريم        |
| <b>TV</b> T | ■ فهرس شواهد الحديث النبوي الشريف |
| <b>YV</b> Y | ■ فهرس الأعلام                    |
| YA &        | ■ فهرس مصادر التحقيق والدراسة     |
| 717         | ■ فهرس المضمون                    |

ć

## مُلْحُق

لصُورِ صَفحاتٍ مُختَارة مِن مخطوطاتِ الكتاب

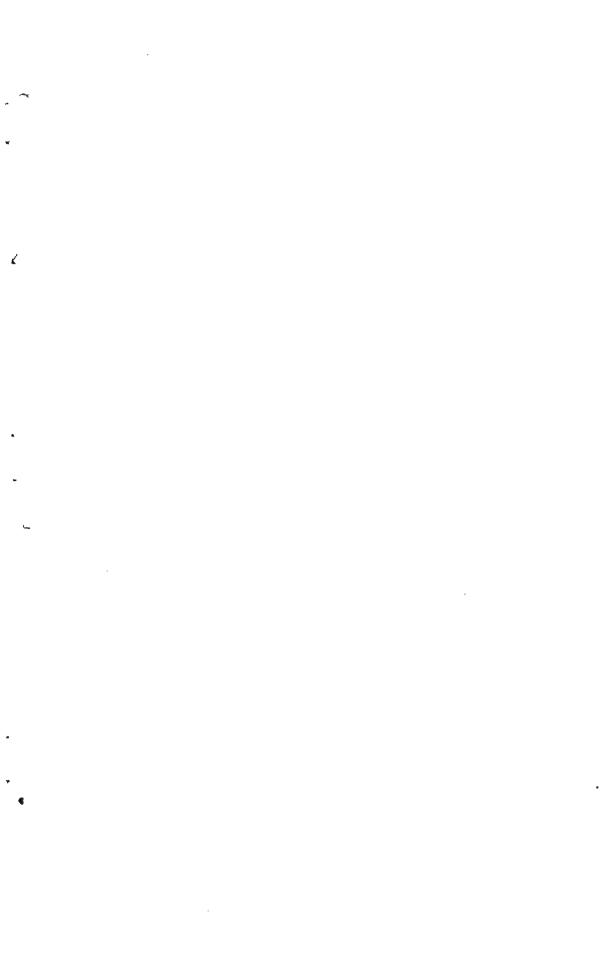



( صفحة العنوان - نسخة الأساس )



( الصفحة الأولى من المخطوطة )

( الصفحة الدالة على تمام الكتاب )

كغوشا وكاستارنا بجلونها الدوسحسه وسالسلهاكتم اجزكا تنالننا المناه المدن بالبكرة النفصه والعنبر فالابن بن الشيخ المرموم وتتغيه الدين بمزالسته المزعوم غشزا الكوى الازمرى فغرانة انطل المؤلؤ الربسوالت الد ، وللإنقاب ء الغللين ،

( الصفحة الأخيرة من المخطوطة وثابت بها اسم الناسخ )

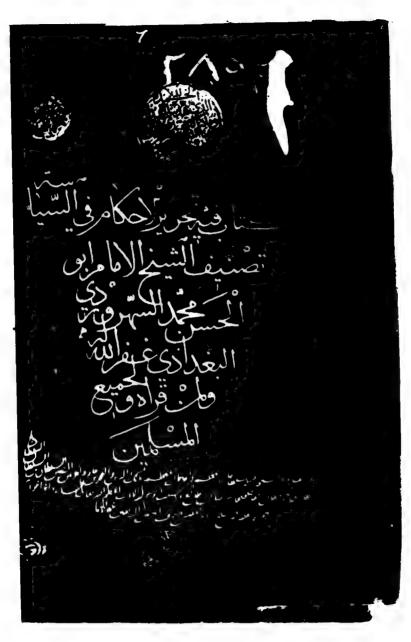

( لوحة رقم « ٥ » صفحة العنوان من مخطوطة تركيا )



( لوحة رقم « ٦ » الورقة الأولى من مخطوطة تركيا )

ب من عمل و المسترقان والشافع قول الديرد الي مامنه وعد حروه وله اعد م تم الكتاب كله المدويق

( لوحة رقم « ٧ » الورقة الأخيرة من مخطوطة تركيا.)

المردودون

تعليدهوه النسخة المباركة مؤكما ربسها يخريركه عكام فالتسآ

ريهم المشا الشريف موكاما السلطان الملان المكاهب

الماهدو والاحتفاداللهور اللايات والمحدد والاحتفاداللهور والمحدد المتناداتين بدوا مد الدنيا واللحدد المعموص والعوم منويلاه الله تعالى اموز الاسلام فنظرا حكامه العلور ووجنت لعالنصحة على فإحنى مااهديت اليدانواع للح الده الرحم الرحم الموات الإيدالوا فيذالوافره وصالماسعل العدريته على نعمه الباطنة والظاهرو

على أوفق مراد واحسن نظام وسعى الشعي الجريب في صالح رعيشه وشعكم ( اللوحة رقم « ٨ » الورقة الثانية من نسخة الأزهر )

رحه الله تعالى اليمنالشيخ العالم الملفسزالت ويم تفكن الله بحسيد ناويجه معم الاوبعاء المبارك والحلاة وعن وصالية واستدا وعنية يحريكم جام فيتديا ماكالا سلوا

بنفض المهد فتلاد افدرعليد ورء الداك ولوحنيفة وقان احمد الداك فيه بين القتل والاستغا الماركة من كنار سيخ تحرير لاحكا الماركة من كنار سيخ تحرير لاحكا الماركة من كنار سيخ تحرير لاحكا والسياسة برسم المقاه الشيف والسياسة برسم المقاه الشيف الماركة من كنار سيخ الحام الشيف الماركة من كنار المهد الظاهر الخاه الماركة من كنار المهد الظاهر الحمد الماركة من كنار المهد الظاهر الحمد الماركة من كنار المهد الطاع المنافية الماركة من كمد السهر وردى نعيره عن

خامس شوال سنة تلانهواريعبن كالاير والمجدده ورحد وصاله معلى سيدنا محدواد وعيرا الله برجنته تاريخه بوم الازبجاللبار ( اللوحة رقم « ٩ » الورقة الأخيرة من نسخة الأزهر ) وكبذاء كنبسده ورفع بها يعمطا لمساي مدايعتقدونه فالمسهج وعزيه بدعف بالخررون به وحبيتهم وشهذال بالعزرون عليه وقيل وركوب الحنيل ورفح اصوائع في فراتع الاشرطالنقف والتغض والأفير

المن الفي المن المنطقة المال المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف فلا المنتقف المنتقف

بسم الله الرحظ الحيم وصلياله عايسيدنا محد والدوهيد للعمد ننعد على نعد الما طنه والعادرة و والآيد الواضد الوافرة وصلى الدعل سيدنا محد بعد ك بالايات المناهرة حوالاحكام انزاهرة صلاة وسالما د ايمن بد وام الدنيا والاخرى و وجه دافاحت من الهديث اليدانواع الحكم والعلوم ووجبت لم النميي على الخصوص وألصرم من والاه الله أموب الاسلام م فنظم إحكامه على او فق مراد واحسن نظاء م وسعاد عمالهميل فيمصالع رعيشه وسكر نعم الله تعليه في سرة وعلانيه م فيهدما مز مد في جدا من الاحكام السلطاند و ديدمن المقواعدالاسلامية . وذكراميل بيت ايان وجهاند ع الرسيمين عطايه واقعاعاته وتتدميعطاالمهاد وما بيتمتد المرقسة وللبلالزو والياده والآحت التتاك من السلاح والاعداد وكينسة التتاك وبمله وون الخاطب يرمن (وله و وتنصيل امؤل الغي والفناس واقسائها وممانيتم بدتنهم احكاساه وذكرهدمة المئكين معايدي اهل و الذمة ووالمتها منهاه واستند ت فيدالي النان والاناب واقوال عمل الهمسات فهوسهم الطاله لتترس فزائد قربب الدل معبة لصغرجه وقصدت

( لوحة رقم « ١٠ » الصفحة الأولى من مخطوطة الاسكندرية )

فيه غاية الاختصار مخافة الملامن الاكتناب والهجون الا تعالى فيول حدن مقاعده وحصوك النفع تنعيل تأنة أنذ اعتصمستول وخيمطانول وقدسمنته عاسلع يعلاه ويبغر عن وينتضاه وهو وترير للمكام في تدبير لهوا الاسلام ورشيته على ابواك يحيم متصود إلكتاب انبا بدالاولى في وجرب الامامة وفي وطالامام واحكامه إنبا حب الثاني فيما لفاماً عَمَا المامان وَمَا عَالَيْهِ مَا المعان وَمَا عَالَيْهِ مَا الصحافي وَا الهاب النابية في تفاد المزيراه وما يضاء من الاعباء المناب النابية في تفاد المرابعة وما يضاء من الاعباء الإعباء المنابعة إنها فالسادس فياتنا ذالاجتاء والاعتاد المتامم بغيض الجاد الباسي أسابع فيعقا العطان وياندوا فواع احتطاعات الهاب المامن في تدميعة كاالاحمناد وماسخة تدعا الجهاد إنيان المتاسع في اتناه الناء الماح والاعتاد العاين برفيهاد الماس العاش في ونها لديوان والساء ديوان السنطاف العاس تنادر شراق فضالن دومت مات ومن مناها لمنحاته الهائ النا أيعش في كيند الذاء والمتنا ليطلع للصميطيم يخفذ للاميلال المان المرابعين فهااغنيذ واقتامها وتفاصيل المحكامها والمالية وعيلها في قسمة الغنية وسية نهاو إستاللها وفها والمعانة والاعالة والعالم واحكام الاستيماني ينهن اهال ينهن اهالا المعمولينيفا الم م المناه المناه المناه المناه المناهم المناهم

( لوحة رقم « ١١ » الصفحة الأولى يسار من مخطوطة الإسكندرية )

زو بالحقول بدار الحديث وإن فعل ما فعد صوري لمي المسايين إواخذا فلم في بعد ساومان و على - بعد شمامان مرتى علة ألله اصاما ينكاح إوفتن ماعن دينم اوتعاد علم الطربية لعاوي جاروسا للكفائد ولعليميرة المبلية اوقنامها فالاصران إن الوطعلم إنكف والمفض التذاني والافلا وقال احمد ينتقص برمعاها والمالك فينتقن المابزنا المساية ونكاحها وقال الاحتلال نبتة فنهشى ماجسوماذكرناه الاانكون لهم سفد أوليتن بداب الهرب وستواقلنا فىجهيع ذك ينتقض اولابنتقض والبد مى مدده وتعزيرهم سلم بجرب عليم حكم النعمل إن نتماه فنينس ع ولاينتقض العهد عاسعوا شرحالي في مزرعان المسلمن كترك العياروال والخار وما يعتقدونه في العج وعزير وكبنآم كنيسه ورقع منآ بهعلي أشار ورؤب الخيل درفع إصوائم في قول تهريب ديك بل معررون عليه وضاران شرط النقطي والأخلا إختنطي بالمعزرون مروحك حكم بنقين تناراذا فيرعد ويرقال مالك والوحسفروقال احدينيمالامام فمبن للفثم والاسترقان وللسامغ متهاد يرداليمامنه هذااخ والسراعلي وصيراس عايسيانا سيد والد وصعيبها وكادا المالؤمنات مده فيسته الوم كاعالم عد معبد القرابي عوله تدور الديم ... وللادعاله بالقرره اساوالحد دهرب زند الم

( لوحة رقم « ١٢ » الصفحة الأخيرة من مخطوطة الاسكندرية )